

قالج

المعالم المعالمة المع

والعلوم الإنسانية والتربوية

مجلة علمية محكمة



## مجَـلَّة

للآداب والعُلوم الإنسكانية والتربوية



مجلة علمية محكمة دورية المجلد ١٣ ــ العدد الثالث ــ ١٩٩٧

المدير المسؤول

الأستاذ الدكتوبرعبد الغني ماء البامرد مرثيس جامعة دمشق

رئيس التحرير الأستاد الدكتوس على سعد

نائب رئيس التحرير الدكتومرأنطون-عمصي

#### مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية والتربوية

#### هيئة التحرير

أ.د. أسعد لطفي كلية التربية أ.د. صادق العظم كلية الآداب أ.د. طيب تربين كلية الآداب د. فريال مهنا كلية الآداب أ.د. محمد حير فارس كلية الآداب أ.د. محمود السيد كلية التربية التربية د. مديد بعيه

د. مزيد معيم كلية الآداب د. مها رحلوق كلية التربية

.د. حيب الشهابي كلية الآداب

مدير التحرير

د. محمد العمر

أمينة السر

ندی معاد

التنفيذ والإخراج الفني

مهند الدهان \_ نبيل شاهين

ملاحظة: الترتيب حسب الأحرف الأبجدي.

### شروطالنشر في مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية والتربوبة

نقبل المجلة البحوث العلمية المبتكرة في العلوم الإنسانية والتربوية باللغة العربيـــة أو بــإحدى اللغـــات الحبة، على أن تحقق الشروط التالية:

- ١- أن يكون البحث جديداً ولم ينشر مضمونه من قبل.
- يوضع اسم الباحث وصفته العلمية وعنوانه باللغتين العربية والإنكليزيــــة تحــت عنــوان البحــث مباشرة.
- ٣- يكتب على ورقة مستقلة عنوان البحث واسم صاحبه وصفته العلمية مع ملخصيـــن عــن البحـــث أحدهما باللغة العربية والأخر بإحدى اللغتين الانكليزية أو الفرنسية على ألا يتجـــاوز كـــل منـــهما /١٥٠/ كلمة.
- ٤- ترسل ثلاث نسخ من البحوث مطبوعة على وجه واحسد مسن السورق 210 × 297 مسم (A4) ومنضدة على الحاسوب (وفق القياس والنموذج المنشور في هذا المدد)، ويرفق مسع هذه النسخ «الديسك».
- حيب إلا يتجاوز عدد صفحات البحث /٣٠/ صفحة بما في نلك الأشكال والرسوم والجداول والصور والمراجع.
- توضع قائمة بالعراجع في آخر البحث على ورقة أو أوراق مستقلة وفق الترتيب الألفياني لأسسماء أسر العوافين ودون أرقام.
  - ٧- يُتجنب الاخترال مالم يُشر إلى ذلك.

- يقدم كل من أشكال البحث مرسوماً بالحير الأسود على ورقة مستقلة لاتتجاوز أبعادها أبصاد الصفحة المتوذجية.
  - ٩- تقدم الصور واضحة على ورق صقيل بأبعاد بطاقة البريد.
- ١٠- يُضمَن البحث المقابلات الأجنبية المصطلحات العربية المستخدمة مرة واحدة عند ورودها لأول
   مرة.
  - ١١- تخضع البحوث المقدمة للتقويم لبيان مدى صلاحيتها للنشر.
    - ١٢- لاتعاد البحوث إلى أصحابها إذا لم تُقبل للنشر.
  - ١٣- يحصل الباحث (الباحثون) على ثلاث نسخ من العدد الذي ينشر فيه البحث.
    - 11- تتم جميع المراسلات باسم:

مجلة جلمعة ممشق للآداب والطوم الإنسانية والتربوية ــ بمشق ــ الجمهورية العربية السورية ص.ب: 5735 ــ هاتف: 2215743 ــ فاكس: 2129807

#### مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية والتربوية

#### الجلد ١٣ ــ العدد الثالث ١٩٩٧

|   | المحتوى                                                        |                      |            |
|---|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| • | أثر كثافة المضامين في الفتيار المدرس                           | د. على المصري        | 1          |
| • | فوكوياما والغطاب اللييرالي                                     | د. عبد الحميد الصالح | <b>111</b> |
| ٠ | الكفايات الضرورية لمطمي التطيم المهني                          | د. محمد عليمات       | ۸٥         |
| • | سعد الله ونوس بين التراث والحاضر                               | د. فيصل مماق         | 179        |
| ٠ | العلاقة بين الإنسان والعلم والبيئة من منظـــور<br>علم الاجتماع | د. يوسف بريك         | 170        |
| ٠ | التصريف المائي لنهر الزرقاء                                    | د. حسن أيوسمور       | 140        |
| * | أسالوب التوثيق الحديثة                                         | د. خيال الجواهري     | 410        |
| • | فلاديمير تايوكوف                                               | د. محمود سلامة       | 181        |
| ٠ | المرد القصصني                                                  | د، توفيق يوسف        | 737        |
| • | العالم كر غيسـة ــ الـدلالات اليامانيــة المنظــور<br>الرواني  | د. محمود څر بوطلي    | 710        |
| • | رسائل الدكتوراه والملجستير                                     |                      | 7 £ 9      |

# أشرك الفالمامين وعطها في اختياس المدس لأول الثانوي لأهدافه السلوكية في مقرس المجغر إفية الطبيعية للصف الأول الثانوي "دم اسة ميدانية في مداس دمشق الثانوية"

د. علي منير العصري قسم المناهج وأصول التدريس ــ كلية التربية جامعة دمشق

#### ملخص

اهتمت وزارة التربية وكلية التربية وبور المطمين منذ بداية المسبعينيات من هذا القريبة وبور المطمين منذ بداية المسبعينيات من هذا القرن بتدريب المدرسين على صوغ الأهداف السلوكية لدروسسهم، ولكن لم تجر دراسة ميدانية للتعرف على التزام المدرسين بسهادا المنحسى، والعوامل التي تؤثر في لختيار مضمون الهنف، ومستواد المسلوكي فسي المجال المعرفي.

وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن اثر كثافة المضامين وتداطسها فسي المختلف الأول المتداف الأول المتداف الأول المتداف الأول الثقوي . جرت الدراسة في مدينة دمشق وشسملت عينسة الدراسة / ٧٧/ مدرنة دمشق وشسملت عينسة الدراسة / ٧٤/ مدرنا، والمالة مدرساً، والمالة مشامين الأثنين وكالأثنين درساً، وطلق مضامين الكتاب، والأهداف، ومستويلاها السلوكية في المجال المعرفي وفق معابيد ثم يناؤها والتكد من صنفها وثبتها.

كشفت الدراسة عن وجود أوق ذي دلالة بعصائية بين تكرار المضامين في الدروس، وتكرارها في الأهداف فالمدرسون بختارون من المضامين تلسك للتي تتمتع بكثافة عالية في الكتاب، كما يختارون البنى والمطالق بالدرجسة الأولى. 

#### ۱. مقدمة:

لقد اثبت العديد من الدراسات فاعليـــة تحديــد الأهـداف الســـلوكية فـــي تحصيــل المتعلمين عكما بيين السلوكيون أهمية تحديد الأهداف بشكل سلوكي في اختيار محتــوى التدريس وفي بناء الاختيارات واختيار الأنشطة والوسائل.

نظراً لأهمية تصميم الدروس وفق منحى الأهداف المسلوكية، فقد اعتمدت وزارة النربية في الجمهورية العربية السورية في التعليم الابتدائي منذ الاتفاق التقافي بين النربية في الجمهورية العربية السورية في التعليم الابتدائي منذ الاتفاق التقافي بين سورية والأردن، في أوائل الستينيات، وأقامت دورات المعلمين التربيم عليه عليه كان المتطيم الابتدائي في أواخر الستينيات. وظهرت أولى الأمليات التسي تطرقت إلى الأهداف السلوكية ضمن مقرر أصول التتربس في كلية التربية عام ١٩٧٦. وفي عام ١٩٧٨ ظهرت في مقرر طرائق التتربس في دور المعلمين. ومازالت كلية التربيبة ودور المعلمين يركزون على تدريب المعلمين والمدرمين على تخطيط الدروس وفي هذا المنحى حتى اليوم. وفي العام الدراسي ١٩٨٦ صدر عن وزارة التربيبة مسلمله من أدلة المدرمين في الجغرافيسة شملت صفوف المرحلتيس الجغرافية والثانوية تدعو المدرمين إلى اعتماد المنحى المسلوكي في التخطيط لتدريس الجغرافية وتشرح الأمداف المسلوكية ومستوياتها وكيفية صوغها.

وعلى الرغم من تعدد الدراسات التي أثبتت فاعلية تحديد الأهــــداف المــــلوكية فـــي تحصيل الطلاب إلا انه لم تجر أي دراسة، على حد علم الباحث، الكشف عـــن أئــر كثافة المضامين ونمطها في محتوى الدروس على اختيار المدرس لأهدافه المــــلوكية ومستوياتها. ويحاول هذا البحث الكشف عن العلاقة بين كثافة المضامين ونمطها فـــي مقرر الجغرافية الطبيعية للصف الأول الثانوي، واختيار المدرس أهدافه السلوكية.

#### ٧. أهداف البحث:

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

٢\_١ تحليل دروس كتاب الجغرافية الطبيعية المقرر للصف الأول الثانوي، وتبيان نسبة مضامينه وكثافاتها.

٢\_٢\_ التعرف على مقدار النزام المدرسين بتحديد أهداف سلوكية لدروسهم ونسبة ما تشمله من مضامين الدروس المقررة.

٢\_٣\_ التعرف إلى دور-كثافة المضمون في الدرس ونمطه في اختيار المسدرس مضمون هدفه ومعتواه المعرفي.

#### ٣. أهمية الحث:

يستمد البحث أهمية من الاعتبارات التالية:

٣-١... أثبتت جميع الدراسات التي استخدمت المنحى السلوكي في التخطيط التدريس فماليتها، ولذلك فإن التعرف إلى واقع اعتماد التخطيط وفق الأهداف السلوكية أمر مهم جداً بالنسبة لتطوير العملية التطبية ... التعلمية ...

٣-٣ يوفر تحليل محتوى الكتاب المقرر قائمة بمضامينه التي تعد المسادة الأوليسة لصوغ الأهداف، ويكشف عن أنواع المعارف التي توفر ها للطلاب:

٣\_٣\_ يوفر معطيات وصفية وكمية عن النزام المدرسيين في صوغ الأهداف السلوكية لدروسهم وكفايتهم في ذلك.

٣\_٤ \_ بكشف عن المضامين التي لاتحظى باهتمام كاف من المدرسين، مما يساعد
 على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنب هذا النقص.

٣...٥.. إن الكشف عن العلاقة بين كثافة المضمون واختياره مادة للأهداف المــــلوكية يزود مؤلفي الكتب المدرسية بمبدأ مناسب يقود بناءهم لمحتوى المقررات.

٣- يفيد رصد المستوى المعرفي الشائع في الأهداف التي يصوغها المدرسون في معرفة مستويات التفكير التي ينميها التنريس الحالي للجغرافية الطبيعية، ومن ثم يسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع كفاية المدرسين ومستويات التفكير عند الطلاب.

#### ٤. مشكلة الحث:

تتلخص مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي: "ما أثر كثافة المضامين في كتــــاب الجغرافية الطبيعية المقرر للصف الأول الثـــانوي فـــي اختيـــار المـــدرس لأهدافـــه السلوكية؟"

وينبثق عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية التالية:

٤ ـــ ١ ـــ ماأنماط المضامين المعرفية وكثافاتها في كتاب الجغرافية الطبيعيـــة المقــرر للصف الأول الثانوي؟

3-3- ماأثر كثافة المضمون في اختيار المدرس لمضامين أهدافه السلوكية؟
 3-- ماأثر نمط المضمون في اختيار المدرس لمضامين أهدافه السلوكية؟
 3-1- ماأثر كثافة المضمون في اختيار المستوى المعرفي للهدف؟

٤-ـ٧ ماأثر نمط المضمون في اختيار المستوى المعرفي للهدف؟

#### ٥. فرضيات البحث:

ينطلق البحث من الفرضية الرئيسة التالية:

تشكل المضامين ذات الكثافة العالية في الدروس، مادة أساسية المضامين الأهداف السلوكية، وتركز هذه الأهداف أساساً في مستوى التذكر، مهما كان نمط المضمون أو كثافته."

وللتحقق من هذه الفرضية يطرح الباحث الفرضيات الصفرية التالية:

الد الايوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط مضــــامين الـــدروس، ومتوســط
 مصامين الأهداف السلوكية التي يصوغها المدرس.

- ٢- لاتعد كثافة المضمون عاملاً جوهرياً في اختيار المدرس مضامين أهداف.
 السله كنة.

٤--٥ لاتعد كثافة المضمون عاملاً جوهرياً في اختيار المدرس المستوى المعرفيي
 لهدفه.

#### ٦. حدود البحث:

يتحدد هذا البحث بما يلي:

"- " منطيل كامل دروس مقرر الجغرافية الطبيعية للصف الأول الثانوي.

٣-١- يقتصر تحليل مضامين الكتاب المقرر في الكشف عــن الحقــائق والمفــاهيم
 والمعاتمات والبني والطرائق، دون النعرض للمضامين الوجدانية كالاتجاهات والقيم.

٣\_٣\_ يقتصر المسح الميداني للأهداف السلوكية على الأهداف التي وضعها مدرسو ومدرسات المقرر في المدارس الثانوية الرسمية في مدينة دمشق للدروس جميعاً النسي درسوها منذ بداية العام للدراسي ولفاية آذار ١٩٩٥.

#### ٧. منهج البحث:

يعتمد البحث المنهج الوصفى التحليلي فيمايلي:

٧-١- تحليل مضمون كتاب الجفرافية الطبيعية المقرر للصف الأول الشانوي وتصنيف مضامينه في خمسة أنماط وفقاً لتصنيف (دي بلوك) الذي يميز فيه بين الحقائق والمفاهيم، والعلاقات والبني والطرائق (DE Block , 1975, 5-1) وقد تم تحليل مضامين المحتوى وفقاً لمعيار تحليل ثبت صدقه وثباته.

٧\_٢ ــ تحديد كثافة المضامين المحللة من الكتاب وفقاً لمعيار كثافــــة خــاص بكــل
 مضمون اختبر صدقه وثباته.

٧\_٣\_ تحليل الأهداف السلوكية المصوغة من قبل المدرسين إلى عناصرها الأساسية وفقاً لمعيار تحليل اختير صدقه وثباته.

٧--٤ تصنيف الأهداف السلوكية وفق بطاقة فلوريدا للأهداف السلوكية في المجـــال المعرفي (Brown et al 1968).

#### ٨ . تعريفات البحث:

 الأهداف السلوكية: وهي الأهداف التي يضعها المدرس لدرس معين، بحيث تصف نواتج التعلم المرغوب بها على شكل سلوك قابل للملاحظة والقياس. وقد يطلق عليها مصطلح "الأغراض السلوكية".

— الجغر افية الطبيعية: وهي فرع من فروع الجغر افية، تعنى بدر اسة الظاهرات الطبيعية من حيث منشؤها، وتطورها، والعوامل المؤثرة فيها، وتفاعل الإنسان معها.

<u>الصف الأول الثانوي:</u> وهو السنة الأولى في المرحلة الثانوية، ويضم الطلاب الذين نتراوح أعمارهم بين ١٦ و ١٨ سنة، وهو جذع مشترك بين الفرع العلمــــي والفــرع الأدبي.

— المجال المعرفي: وهو مجمل العمليات العقلية الإدراكية التي يستخدمها المتعلم في تفاعله مع العملية التعليمية ــ التعلمية. وهو يضم سبعة مستويات معرفية وفق تصنيف بطاقة فلوريدا.

 المضمون: وهو نوع المادة العلمية التي يحتويها الدرس، فأي محتوى تعليمي يمكن
 أن يحال إلى مجموعة من المضامين المتمايزة وإذلك تصنف وفق أنماط.

\_ نمط المضمون: وهو نوع المادة العلمية التي يحتويها الدرس. ووفق تصنيـف دي بلوك. تعيز سنة أنماط: الحقائق، المفاهيم، العلاقات، البني، الطرائق، الاتجاهات. وقـد اقتصرت هذه الدراسة على الأنماط الخمسة الأولى، أي باستثناء الاتجاهـات، وذلـك لأنها تركز على المجال المعرفي.

#### ٩. الدمراسات السابقة:

يمكن تصنيف الدراسات السابقة ذات الصلة بهذه الدراسة في نوعين: واحــــدة تـــهتم بالأهداف والأخرى بالمحقوى.

9 — ١ — الدراسات التي اهتمت بالكشف عن فاعلية الأهداف السلوكية في التحصيل
 و منها:

ـ دراسة جوزيف موتيللو (Motillo, 1973) التي أجراها على طلاب الصف الثالث الثالث علم الفيزياء، وهدف من خلالها التعرف إلى أثـر تحديد الأهـداف السلوكية في تحصيلهم الدراسي، وأظهرت الدراسة تفوق المجموعة التجريبية (التــي حددت لها أهداف سلوكية) على المجموعة الضابطة (التي لم تحدد لها أهداف سلوكية) في التحصيل الدراسي.

ـ دراسة جيمس بوث (Booth 1974) حاول فيها التعرف إلى أثر تحديد الأهـــداف السلوكية في تحصيل طلاب اللغة الإنجليزية بجامعة ميدويسترن الأمريكية، وأظــهرت الدراسة تقوق المجموعة الثانية التـــي حددت لها أهداف غير سلوكية على المجموعة الثانية التـــي حددت لها أهداف غير سلوكية.

ـ دراسة محمد عبد المقصود (عبد المقصود، ۱۹۹۰) وبحث فيها فاعليسة استخدام الأهداف السلوكية في تحصيل طلاب الصف الثالث الثانوي في مقــرر الجغرافية. أجريت الدراسة في ملطنة عمان وأظهرت تفوق المجموعة التي درســت بامستخدام الأهداف السلوكية على المجموعة التي لم تستخدم في تدريسها الأهداف السلوكية فــي التحصيل الدراسي.

ــ دراسة فوزية إبر اهيم دمياطي (دمياطي، ١٩٩٠) حول فاعلية وضــوح الأهــداف السلوكية والأفكار الرئيسية للدرس لدى المتعلم في تحصيلــه الدراســي فــي مقــرر التاريخ. جرت الدراسة على طالبات الصف الثالث المتوسط بالمدينة المنورة وأظهرت الأثر الإيجابي لتحديد الأهداف السلوكية في التحصيل الدراسي.

٩ \_ ٢ \_ الدراسات التي اهتمت بتحليل محتوى مفررات الجغرافية، ومنها:

دراسة فارعة سليمان (سليمان 19۷۰) و هدفت إلى التعرف إلى أي مدى يـودي نعليم الجغر افية في المرحلة الابتدائية إلى إكساب التلاميذ المفهومات الجغر افية السليمة المنضمنة في المنهاج. وقد تضمنت إجراءات بحثها، تحليلاً لمضامين كتب الجغر افيـة المقررة من الصف الثالث إلى الصف السادس، وذلك لتحديد ما تتضمنه من مفهومات جغر افية بغية تقويم تحصيل الطلاب لها. وخلصت من هذه الدراسـة إلـي انخفاض مستوى تحصيل التلاميذ على مستوى الفهم، وافتقاد معظم أفراد العينة القـدرة علـي تعليق هذه المفهومات وانتهت إلى أعداد نظام هرمي للمفهومات الجغر افية.

ـ دراسة فياض سكيكر (مكيكر ، ١٩٨٨) وهدفت التعرف إلىسى المفهومات البيئية المتضمنة في أهداف وكتب الجغرافية المقررة في المرحلتين الإعدادية والثانوية فـــي الجمهورية العربية المسورية. وخلص من هذه الدراسة إلىـــي إن المفهومات البيئيــة المتضمنة في كتب الجغرافية غير وافيـــه، أوصـــي بإدخــال المفهومات المتعلقــة بالمشكلات البيئية وصيانة البيئة في كتب الجغرافية.

دراسة سمير مراد (مراد 1991) سعت الدراسة إلى تقويم منهاج الجغر افيـة فـي المرحلة الإعدادية وتطويره، وركزت الدراسة في تحليلها مضمون كتـب الجغر افيـة على أنواع المفهومات الجغر افية المتضمنة وطريقة عرضـها والأنشـطة والأشـكال والرسومات التوضيحية كما حلل الأهداف السلوكية الواردة في أدلة المدرسين والأسئلة التقويمية المرافقة للدروس، وخلصت الدراسة إلى وجـود نقـص فـي المفـهومات الجغر افية المتعلقة بالجغر افية السكانية، والمشكلات البيئية، ووجود تقصير في تعريف بعض المفهومات، وايضاحها.

وجميع الدراسات التي تطرقت إلى تحليل محتوى كتب الجغرافية ركــزت علــى المفهومات ولم نتطرق إلى المضامين الأخرى بشكل واضح كالحقـــائق، والتعميمــات والعلاقات، والبنى، والطرائق وهو ما تميز به البحث الحالي.

#### ١٠. عينة البحث: يقوم البحث على عينتين

\_ عينة الأهداف: وشملت: ٨٠٠٠/ هذا جمعيت مين دفياتر تحضير مدرسي ومدرسات المادة جميعهم البالغ عددهم ٧٧ مدرساً ومدرسة، موزعين على ثانويسات دمشق كافة البالغ عددها ٧٧ ثانوية، وتشمل هذه الأهداف ٣٣ درسياً (٣٧٣,٣ مين دروس المقرر) إلا إن عدد المدرسين الذين وجدت لديهم أهدداف سلوكية بليغ ٣٠ مدرساً ومدرسة فقط (٤١/٤ % من مجموع المدرسين والمدرسات).

والثلاثين الأولى النمي جرى تدريسها فعلاً خلال الفترة من أيلول ١٩٩٤ ولغايــــة أذار ١٩٩٥.

#### ١١ .أدوات البحث: وشملت مايلي:

#### ١١ \_ ١ \_ معيار تحليل المحتوي

تم اعتماد الدرس ونمط المضمون ووحدات للتحليل، وصنفت مضامين المحتوى وفق تصنيف (DE Block 1975, 5-11) لمستويات المادة. وتضمسن معيار التحليل تعريفات واضحة للمستويات الخمسة التي وضعها دي بلوك، وهي: الحقائق، المفاهيم، العلاقات، البني، الطرائق، وعرض معيار التحليل على أربعسة مسن الأسسانذة ذوي الخيرة في كلية التربية. وقد ثبتت التعريفات التالية:

الحقائق: هي الأسماء والعواقع والأقاليم والرموز والحـــوادث التــي لا تتكــر،
 وصفات الأشياء، ومن أمثلتها: أبعاد الأرض، مناطق انتشار الزلازل، المحيط الــهادي
 ...الخ.

ــ المفاهيم: وهي تجريدات الخصائص المشـــتركة للحــالات والأشــياء والأفكــار والحوادث. وتعطى أسماء (مصطلحات) وتختلف عن الحقائق من حيث أنـــها تطلــق على مجموعة من الحالات أو الأثنياء أو الأفكار أو الحوادث التي تشترك بخصــانص محددة. ومن أمثلتها، مصور، وادي، مقطع، انزان، تنبؤ جوي ... الخ

العلاقات: وهي اجتماع وتفاعل مفهومين من مثل تزداد درجة الحرارة كلما تعمقا
 داخل الأرض باتجاه النواة، كلما تقاربت خطوط التسوية كان ميل التضاريس شديداً.

البشى: وهي تقوم على الحقائق والمفاهيم والعلاقات وتضم النماذج وأسس
 التصنيفات والنظريات وهي تعنى بالتفاعل بين اكثر من مفهومين، وهو ما يميزها عن

الطرائق: وهي أساليب العمل التي نتبعها وخطواتها لمواجهة مسألة معينة مثل:

قياس المسافات بالطريقة الهندمية، حساب مساحة منطقة صغيرة ورسم مخطط لها، قياس شدة الزلازل.

وبعد التأكد من صدق المعيار، معمى الباحث للتأكد من ثباته، فأجرى تحليلين للدرسين الرابع والخامس بفاصل زمني مقداره ٣٠ يوما. ثم حسب معامل الترابط بين نتسائج التحليلين فكان ٩٩،٠، ثم طلب من محلل آخر أن يحلل الدرسين باستخدام المعيار نفسه وحسب معامل الترابط بين التحليل الثاني للباحث وتحليل المحلل الأخسر فكان ٩٦،٠، وهي معاملات ترابط عالية تؤكد ثبات معيار تحليل المحتوى.

#### ١١ \_ ٢\_ معيار تحليل كثافة المضمون:

تم بناء خمسة معايير بواقع معيار لكل نمط من أنصاط المضامين (الحقائق، المفاهرم،العلاقات، البني، الطرائق).

وتضمن كل معيار عشر إشارات تدل على وضع المضمون والإيضاحات والأنشطة المرتبطة به، والدرجة الإجمالية العظمي لكثافة هي عشر درجات.

عرضت للمعابير الخمسة على خمسة محكمين فأبدوا بعض الملاحظات التي أخــــنت بالحسبان، فعنلت المعابير حتى أخنت صورتها النهائية، والجدول (١) يبيـــن معيـــار كثافة المفهوم كنموذج لمعابير كثافة المضامين.

| ۲_1                                    | r_1                | r_1                      | ١               | الدرجة       |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| الأنشطة والتنزيبات                     | الإيضاءات          | وصنع النفهوم             | إشارة عابرة     | الدالة       |
| ـــ يرد في أسله قدرس                   | إعطاء مثال         | «غورس» ـــ               | ورود<br>المصطلح | التي<br>يظهر |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رسم توضيعي أو صورة | تر ابطه مع مقهومات لُخری | الدال على       | فيها         |
| يرد في حدول                            | _ رسم بوانی        | شروح مكتوبة              | المقهوم         | المفهوم      |

جدول (١) معيار كثافة المقهوم

بعد ذلك جرى التأكد من ثبات المعايير الخمسة وذلك لحساب الترابط بين تحليلس أجراهما الباحث لكثافات المضامين الواردة في الدرسين ( $^2$  و $^0$ ) من الكتاب المقرر، بفاصل زمني مقداره شهر، وكان معامل الترابط  $^9$  ، وفق بيرسون، وهذا يدل على ثبات تحليل الكثافات مما يمكننا من الوثوق بالمعيار.

ثم طلب من محلل آخر أن يحلل كثافات المضامين باعتماد المعايير المحكمــة نفســها وقيس النر ابط بين نتائج تحليل المحلل، ونتائج التحليل الثاني للباحث، فنراوح معـــامل النرابط ٩٩، وفق بيرسون، وهو ترابط عال يؤكد ثبات المعيار.

#### ١١ ــ ٣ ــ معبار تحليل مكونات الهدف السلوكي

للحكم على صحة وكمال صياغة الهدف السلوكي قمنا ببناء معيار ذي تسع درجات، وعرض على مجموعة من أساتذة الكلية، وبناء على ملاحظاتهم تلم إجراء بعلض التعديلات عليه، حتى خرج بصورته النهائية الواردة في الجدول (٢).

| 7_1                        | F_1              | F_1                  | ,              | فدرجة           |
|----------------------------|------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| عليير الأداء               | صوح الصياغة      | روط قعرض والاغتبار   | السلوك المطلوب | هالة التي       |
| يثبت الحد الأدبى من الأداء | يطلب سلوكأ ولحدأ | يحدد الأدوات         | من الطالب      | يور فيها<br>عنف |
| لمقول                      | لايقبل التأويل   | يحدد الموقف          | _ قان للملاحطة |                 |
|                            |                  | يعند الراوية للموصوع | _ قابل للعياس  |                 |

جدول (٢) معار مكونات الهدف الملوكي وأوران مكوناته

ــ للتأكد من ثبات هذا المعيار تم استخدامه من قبل الباحث ومحال آخر كل على حده لتحليل مكونات الأهداف السلوكية التي صاغها أحد المدرسين للدرسين الثامن والشاني عشر. ثم حسب معامل الترابط باستخدام قانون بيرسون فكانت قيمة ر = ٧,٩ وهــو ترابط عال يدل على ثبات التحليل ويعد الهدف سلوكيا إذا حصل على ٩/٤ فما فــوق من الدرجات.

#### ١١ ــ ٤ ــ معيار تحليل مستوي الهدف السلوكي في المجال المعرفي

تم اعتماد بطاقة فلوريدا للأهداف السلوكية في المجال المعرفي (الإدراكي) وهي تعيز في هذا المجال، سبعة مستويات سلوكية وبناء عليها وضع المعيار التالي:

| السلوك المطلوب من الطالب                                                                | المستوى     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| استرجاع الحقائق والمفاهيم والعلاقات والبني والطرائق للتي درسها الطالب وهي منكورة        | ١ ــ التفكر |
| في المحتوى بصر لحة ووضوح.                                                               |             |
| إعادة صوع المضامين التي درسها في الكتاب بعبارات من عنده أي ليست تكرار الما هو           | ٢_ الترجمة  |
| مكترب في نص الكتاب،                                                                     |             |
| , إعادة تنظيم الأقكار بأسلوب جديد والربط بينها، والتعرف إلى العلاقات القائمة بين مكومات | ٣_ التفسير  |
| الظاهرة شريطة ألا تكون هذه التضيرات قد وردت في نصوص الدرس بشكل واضح.                    |             |
| استخدام للحقائق والمفاهيم والعلاقات والبنى والطرائق التي تعلمها الطالب في مواقف         | ة_ التطبيق  |
| નાદ્રાદે.                                                                               |             |
| قراءة ما بين السطور: التمييز بين قرأي والحقيقة، وبين الحقيقة والفرضية، والوصول إلى      | هـ التحليل  |
| نتاذج من الشروح، والإشارة إلى الوقائع في النص التي تسوغ النتائج وتمييز الانحياز         |             |
| والدعاية في المروض.                                                                     |             |
| إنتاج بنية جديدة اعتمادا على المضامين التي تطمها كتابة مقالة، توقع أشياء أو أحداث       | ٦ التركيب   |
| اقتراح حلول لمشكلة، تصميم أجهزة، ابتكار مخطط تصنيف، صوغ فرصيات.                         |             |
| إصدار لحكام على المعارف والمعلومات المقدمة إليه: أن يفوم رأيا استنادا إلى تحليل         | ٧_ التقويم  |
| البرهان الذي قدم بصدده، أن يقوم شروحا استنادا إلى معابير محددة.                         |             |

جدول (٣) معيار تصنيف الأهداف السلوكية وفق مستواها المعرفي

واللتحقق من ثبات هذا المعيار فقد قام الباحث ومحلل آخر بتصنيف الأهداف الســـلوكية التي وضعها أحد المدرسين للدرسين الثامن والثاني عشر وكانت النتائج على للشــــكل التالى:

| الدرس              | الدرس الثامن |   |   |   |   | الدرس الثاني عشر |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|--------------|---|---|---|---|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رقم الهدف          | ١            | ٧ | ٣ | £ | ٥ | ٦                | ٧ | ١ | ٧ | ٣ | ٤ | 0 | ٦ | ٧ |
| المستوى عند البلحث | ١            | ١ | ١ | ١ | ١ | ١                | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٧ | ٧ | ٥ | ٧ |
| المستوى عند المحلل | ١            | 1 | ١ | 1 | ١ | ١                | ٤ | ١ | ١ | ١ | ٧ | ۲ | ٣ | ۳ |
| الآغر              |              |   |   |   |   |                  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| • الاتفلق          |              |   | • | • | • | •                | • |   |   |   |   |   | _ |   |

جدول (٤) المستويات المعرفية للأهداف السلوكية المحللة من قبل البلحث ومحلل آخر

- (١) الهدف ليس سلوكيا
  - (°) اتفاق
  - (\_) عدم اتفاق

ونلحظ من الجدول السابق أن الاتفاق كان في ١٤/١٣ هدفا أي بنسبة ٩٢,٨% و هـــو تو افق جيد ومن ثم يمكن اعتبار المعيار ثابتا.

#### ١٢. اجراءات البحث:

١ - ١ - تحليل محتوى كتاب الجغر افية الطبيعية للصف الأول الثانوي.

لتحليل محتوى الكتاب إلى مضامينه الخمسة (حقائق، مفاهيم، علاقات، بنى، طرائــق) وكثافاتها اعتمدت المعايير التي تم وضعها لهذا الغرض، وفرغت نتائج التحليل لكــــل درس على بطاقة خاصة أعدت لهذا الغرض.

#### ٢ ١ ــ ٢ ــ جمع الأهداف السلوكية:

لجمع الأهداف السلوكية من المدارس معمى الباحث للحصول على موافقة مديرية تربية دمشق والتعاون مع الموجه الاختصاصي لمادة الجغرافية الذي قام مشكورا بتوجيه كتاب إلى المدرسين للتعاون مع الباحث وأسهم عدد من طلاب الدراسات العليا في كلية التربية بجمع الأهداف من دفاتر المدرسين مباشرة على بطاقة خاصة أعدت لسهذا الغرض.

#### ١٣. سَأَمْحِ البحث:

١٣\_١\_ للإجابة عن السؤال الأول من أسئلة البحث "ما نمط المضامين وكثافاتها في كتاب الجغرافية الطبيعية؟

فقد تم تحليل الكتاب وفق المعايير المعتمدة. فحسبت تكرارات كل نمــط مــن أنمــاط المضامين ودرجة كثافتها وصنفت الكثافات في ثلاث فئات:

كنافة عالية (٧ ـــ١) كثافة متوسطة (٤ـــ٦) كنافة ضمعيفة (١ـــ٣) وكـــانت الننـــائج على الشكل التالسي (جدول ٥).

|                |      |       | كثلقة علاية |       | كثافة متوسطة |      | كثلقة | تبعيقة |
|----------------|------|-------|-------------|-------|--------------|------|-------|--------|
| أثماط المضامين | 246  | (י) צ | 225         | Z (Y) | 336          | Z.   | 335   | X.     |
| للمقلق         | 14.  | 14    | ٨           | ٦,٧   | 79           | 44,0 | ٧٣    | ۸,۰۶   |
| المقاهيم       | TOA. | ۵۰,۸  | ٤٧          | 17,1  | 179          | ٥.   | 177   | 77,9   |
| المازقات       | 1.7  | 11,0  | 1           | 77,4  | ٣٤           | 77,7 | 3.5   | ٦٢,٧   |
| قيتى           | 1.0  | 15,9  | ۳.          | YA,0  | ٦٥           | 31,4 | ١.    | ٥,٥    |
| الطرائق        | ٧.   | ٧,٨   | 4           | 10    | ٦.           | ۳.   | ۰     | ۲٥     |
| المجدوع        | ٧.٥  | 1     | 9.4         | 17,1  | ***          | £0,A | 347   | ٤٠,٣   |

جدول (٥) قداط المضامين وأعدادها وكثافتها في الكتاب

(١) النسب المئوية للتكرارات محسوبة وفق مجموع المضامين في الكتاب (٧٠٥).

(٢) النسب المئوية للكثافات محسوبة وفق مجموع تكرارات كل نمـــط مــن أنمــاط المضامين (٣) النسب المئوية لمجموع تكرارات درجة الكثافة محسوبة وفق مجمــوع تكرارات أنماط المضامين (٧٠٥).

يتضح من الجدول إن المفاهوم الجغرافية تحتل المرتبة الأولى من ببن أنواع المضامين فقد حصلت على ٥٠,٨% من مجموع المضامين الواردة في الكتاب. إلا أن ٥٠% منها كان متوسط الكثافة أي أنها لم تكن موضحة توضيحا كافيا، تليها المفاهيم ذات الكثافة الضعيفة ٣٦,٩% وهي تقتصر على تعريف المفهوم وتعليق قصدير عليه. أما المفهومات ذات الكثافة العالية فلم تحظ إلا بسـ ١٣,١% من مجموع تكرار المفهومات.

وتأتي <u>الحقائق</u> في المرتبة الثانية بواقع ١٧% من مجموع المضـــــامين إلا أن ٢٠,٨% منها نو كثافة ضعيفة. ولم يغط سوى ٦,٧% من الحقائق بكثافة عالية، مقابل ٣٢,٥% ذات كثافة متوسطة.

وتأتي البني في المرتبة الثالثة بواقع ١٤,٩% من مجموع المضامين فسي الكتساب، ولكنها كانت في ٢٨,٥% منسها كانت في ٢٨,٥% منسها عالية الكثافة، مقابل ٩,٥ من الحالات كانت فيها البنى ضعيفة الكثافة.

ويظهر هذا التحليل الاهتمام بتوضيح البنى التي تقوم عليها دراسة الجغرافية الطبيعية فالبنى تتضمن المفاهيم والعلاقات، ولكنها تظهر في 20% من الحالات بشكل توامل مؤثرة أما النظريات تصنيفات، كما تظهر في 20% من الحالات بشكل عوامل مؤثرة أما النظريات والنفاح والأنظمة الهيدرولوجية والجوية والنظم الإقليمية فظهرت في 20% من الحالات.

وفي المرتبة الرابعة تتوضع الملاقات، بواقع ٥،٤١% من مجموع المضامين إلا أنسها كانت ضعيفة الكثافة في ٦٢,٧ من الحالات، ومتومطتها في ٣٣,٣ % من الحالات. و هذا يعني أن العلاقات لم تكن موضحة، والايوجد اهتمــــــام بالميكانيكيـــات وأشـــكال التأثير .

٣١-٢ وللإجابة عن السؤال الثاني: "ما مقدار التزام المدرسين في صوغ الأهداف السلوكية لدروسهم ؟"

فقد بين المسح الذي جرى للمدرسين ما يلي:

— ٣٠٨٠% من المدرمين الإيضعون أهدافا سلوكية ادروسهم. هؤلاء يشكلون مجموعة غير متجانسة تضم بعض المدرسين الذين تجاوزت سنوات خدمتهم ٢ اسنة، وهــؤلاء يحضرون دروسهم على شكل ملخصات يكتبونها على دفاتر التحضير، على الرغم من انهم خضعوا ادورات تضمنت برامجها التدريب على صياغة الأهداف السلوكية. كمــا تضم هذه المجموعة المدرسين المكافين (من خارج الملاك) الذين يحملون إجازة فــي الآدب/جغرافية/، ولكنهم لم يتدربوا على تخطيط الدروس وفـــق مدخــل الأهـداف الملوكية.

أما ١,٧ ٤ % من المدرسين يضمعون أهدافا سلوكية لدروسهم. إلا إن الملتزمين فعلا بالتخطيط وفق هذا المدخل والدروس جميعا التي درسوها لفاية إجراء المسح لم يتجاوز م ٢٦,٤ % من مجموع المدرسين أي بواقع الربع تقريبا.

ومن هذه النتيجة يتبين أن جهود كلية التربية ووزارة التربية في تدريب المدرسين فــي استخدام الأهداف السلوكية كانت ضعيفة التأثير (العردود)، وينبغي تكثيف الجهود ليس في تدريب المدرسين على التخطيط وفق منحى الأهداف السلوكية فقط بل وإقناعـــهم بفاعليتها في التعليم.

٣-١٣ وللإجابة عن المنوال الثالث: "ما مدى شمولية الأهداف السلوكية لمضامين الدروس ؟"

فقد تم تحليل مكونات (٤٨٠٠) هذفا وضعها /٣٠/ مدرسا ومدرسة للدروس الانتيسن والثلاثين التي تم تدريسها لخلية آذار ١٩٩٥ ويبلغ عدد الأهداف التي أعدت مسلوكية الامداف، وبعد ذلك حسبت المضامين التي احتوتها هذه الأهداف، وقسمت على عدد المدرسين للحصول على متوسط المضامين لكل مدرس. ثم أجريت المقارنة مسع المضامين التي كشف عنها تحليل المحتوى فكانت النتائج على الشكل التالى:

| ت   | مجموع | طرائق | پتی  | علاقات | مقاهيم | حقائق | المضمون                            |
|-----|-------|-------|------|--------|--------|-------|------------------------------------|
|     | ٤٩٠   | 17    | ٧٤   | ٤٦     | YAY    | ٧٧    | التكرار في الكتاب                  |
| 1,٧ | 1.0,4 | ٧,٧   | ۳۷,۳ | ۲,٦    | 17,73  | A,3 Y | متوسط التكرار في<br>أهداف المدرسين |
|     | 71,7  | 17,4  | 44,4 | ٧,٨    | 17,4   | 71,37 | الشمولية                           |

جدول (١) نسبة المضامين التي تشملها الأهداف (٢٣ درسا) ( الشمولية)

ويتضح من الجدول أن الأهداف السلوكية لم تفسط مسوى ٢٠,١ ٧% مسن مجمسوع المضامين الموجودة في الدروس الاثنين والثلاثين المحللة. وأفضل تغطية كانت البنيي حيث شملت على ٣٦٦,٩ من البني الموجودة في الدروس. وهسذا يسدل على إن المدرسين يركزون على التصنيفات والعوامل المؤثرة. والنظريات التسبي تسرد فسي الدروس.

وتأتي الحقائق في الدرجة الثانية من حيث الشمولية (٣٤,٣%) وهي تركز على الآثار الناجمة عن الظواهر الطبيعية وأهميتها. أما المفاهيم والطرائق فلم تقسملها الأهداف بشكل كاف إذ كانت نمية شمولها (١٦,٦ ، ١٦,٩ ») على على التوالىي. إن إهسال المفاهيم له منعكسات سلبية أهمها بروز ظاهرة اللفظية في استيعاب المفاهيم. أسا إهمال الطرائق على قلتها في الكتاب، فيعمل على حرمان الطلاب من وساتل العمسل التي تركز عليها المناهج الحديثة، وقد يعزى ذلك إلى صعوبات تدريب الطلاب على استخدامها. و تعذر تقويم قدرة الطلاب على تطبيقها.

أما العلاقات فلم تشملها الأهداف إلا بنصبة ٧٠٨%. وقد يعود المعبب في ذلك إلسبى أن معظم العلاقات متضمنة في البني.

وللتحقق من الفرضية الأولى التي تتص على أنه "لايوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسط عدد المضامين في الدروس ومتوسط عدد المضامين في الأهداف التي يصوغها المدرس، فقد استخدم اختبار ت ستيودنت وكانت قيمة ت - ٩,٧ ت الجدولية ٢,٦٦٤ عند مستوى دلالة ١٠,٠ وهي دالة إحصائيا مما يمكننا من رفسض فرضية المحر، فالفرق ذو دلالة إحصائية ويدل على عدم شمول الأهداف السلوكية لمضامين الدروس شمولا كافيا.

١٣-٤- للإجابة عن السؤال الرابع: "ما أثر كثافة المضمون في اختيار المدرس لمضامين أهدافه السلوكي؟"

فقد تم حساب عدد المضامين الواردة في الدروس الاثنين والثلاثين ثم صنفت وفق كثافاتها في ثلاث فئات. وحسبت النسبة المئوية لكل منها.

بعد ذلك تم حساب تكرارات مضامين الأهداف السلوكية التي وضعها المدرسون لهذه الدروس وصنفت في ثلاث فئات وفق كثافاتها، ثم حسب متوسط كلل فئة بقسمته التكرار على عند المدرسين (٣٠)، فحصلنا على المعطيات الواردة في الجدول (٧).

| विकास नाम                             | عائية | متوسطة<br>۲۰۳ | <b>منعیقة</b><br>۲۲۵ | المجموع |
|---------------------------------------|-------|---------------|----------------------|---------|
| عدد المضامين في الدروس                | 7.7   |               |                      |         |
| % لكل فنة في الدروس                   | %1Y,V | %11,5         | %£0,9                | %۱·.•   |
| متوسط عدد المضامين في الأهداف         | ٧í    | 01,7          | 17,1                 | ٧,٥,٧   |
| % من مضامين الدروس الدلخلة في الأهداف | %0£,A | %77,V         | %v.v                 | 7.17%   |

جدول (٧) توزع مضامين الأهداف والدروس وفق كثافاتها

والتأكد من صحة الفرضية الثانية التي تنص على أنه لاتحد كثافة المضمون عاملا جوهريا في اختيار المدرس لمضمون هدفه المعلوكي، "ققد طبقنا اختبار كساي مربع فبلغت كا المحسوبة ٢٧,٣٩، وهي أكبر مسن قيمة كا الجدولية عنسد درجة حرية (٢) وممتوى دلالة (٥٠٠١)، البالغة ٩٣،١، ولذلك نرفض فرضية العدم ويمكسن أن نتوصل إلى المبدأ التالي: إن كثافة المضمون في الكتاب عامل جوهري في اختيار المدرس مضمون هدفه المعلوكي وبعبارة أخرى. كلما كانت كثافة المضمون عالية كان احتمال ظهوره في الأهداف أكبر.

١٣ـــــمــــ<u>ـــللإجابة عن السؤال الخامس</u>: "ما أثر نمط المضمون في اختيـــــار المــــدرس مضامين أهدافه السله كنة.

فقد تم حساب تكر ار كل نمط من أنماط المضامين الواردة في الكتاب، وحسبت نسبنها المئوية من مجموع التكر ارات. وبعد ذلك حسب متوسط تكر ار كل نمط مسن أنمساط المضامين الواردة في الأهداف فكانت النتائج على الشكل التالي:

|     | أتماط المضامون          | حقائق | مقاهيم | علاقات       | يتى  | طرائق | المهدوع |
|-----|-------------------------|-------|--------|--------------|------|-------|---------|
|     | التكراز في الدروس       | ٧٧    | YAY    | £%           | ٧٤   | 11    | ٤٩٠     |
| 6   | % لكل نمط في الدروس     | %\£,V | %ov,\  | <b>%</b> 1,£ | %10  | %r.r  | %1      |
| متو | ومنط التكرار في الأهداف | Y£,A  | ٤٧,٣   | 7,1          | 77,7 | ٧,٧   | 1.0,7   |

جدول (٨) توزع مضامين الأهداف والدروس وفق قماطها

وللتحقق من الفرضية الثالثة التي تنص على انه "لايعد نمط المضمون عاملا جوهريا في اختيار المدرس مضمون هدفه السلوكي". فقد تم تطبيق اختبار كاي مربع. وكانت النتائج على الشكل التالي:

كا۲ المحسوبة – (۲۱,۰۲) وبمقارنتها بكاي مربع الجدولية عند درجـــة حريــة (۲) ومستوى دلالة (۲۰,۰۱) البالغة (۹,۳۱) نجد أن كا۲ المحسوبة > كا۲ الجدولية ومــن ثم نرفض الفرضية ونقر بأن نمط المضمون يعد عاملا جوهريا في اختبار المـــدرس مضمون هدفه السلوكي. فالمدرسون يركزون على البنى والحقائق في أهدافهم (انظــر الفقرة ۳۱-۳)

٦-١- للإجابة عن السؤال السادس: "ما أثر كثافة المضمون في اختيار المستوى
 المعرفي للهدف؟"

| المجموع | التقويم | التركيب | التطيل | التطبيق | التضور | الترجسة | التثكر | مستوى الهنف |
|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|-------------|
|         | -       |         |        |         |        |         |        | كلفة لمنسون |
| 72      | ,       |         | ٧      | ١       | ١      | ŧ       | 41     | علاية       |
| 01,7    |         |         | ٤      | ٠,٣     | ۰,۷۰   | 1,70    | 50     | متوسطة      |
| ۱٧,٤    |         |         |        |         | .,۲0   | .,٧٥    | 11,5   | شعيقة       |
| 1.0,7   |         |         | ٦      | ١,٣     | ٧      | 1       | AY, £  | المجموع     |

جدول (١) توزع كثافك المضامين الواردة في الأهداف السلوكية على مستويات المجال المعرفي

وللتحقق من صحة الفرضية الرابعة التي نتص على أنه "لاتحد كثافة المضمون علملا جوهريا في اختيار مستوى الهدف" فقد استخدم الاختبار الإحصائي كاي مربع، وكانت النتائج على الشكل التالى:

۲۵ المحموبة - (۲,۹۲). وبمقارنتها مع کا۲ الجدوایة عند درجة حریبة (۱۲) ومستوى دلالة (۰٫۱) البالغة (۲٦,۲۱۷)، نجد أن کا۲ المحموبة أصعر من کا۲ المحموبة أصعر من کا۲ المجدولیة مما یمکن من قبول الفرضیة ونقرر أنه:

لاعلاقة جوهرية بين كثافة المضمون والمستوى المعرفي الذي يتوضع علب الهدف، فمستوى التذكر هو المهيمن على المستويات الأخسرى مهما كانت كثافة المضمون في الكتاب.

١٣ ـ ٧ ـ للإجلية عن السؤال السابع: "ماثثر نمط المضمون فـــي اختيــار المســتوى المعرفي للهدف" فقد تم تصنيف المضامين الواردة في الأهداف السلوكية، وفق مستوى المهدف كما كثف عنه معيار تحديد المستوى المعرفي، ووفق نمط المضمـــون الــذي يطــه ليحتويه المهدف، والله المعنمــون الــذي يطــه فيــه

بوضوح غياب مستوى التقويم والتركيب، والتركيز على مستوى التنكر.

وللتحقق من الفرضية الخامسة التي تنص على أنه "لايعد نمـــط المضمــون عــاملا جوهريا في اختيار المستوى المعرفي للهدف، فقد استخدمنا اختيار كاي مربع، وكسلنت النتائج على الشكل التالي.

| المهموع | تقويم | تركوب | تحليل | تطبيق | تضير | ترجمة | تفكر  | , Barries |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|
|         |       |       |       |       |      |       |       | لنضون     |
| ۸,3۲    |       |       | ٠     |       |      | ۱٫۸   | **    | حقائق     |
| ٤٧,٣    | ٠     |       | 4,0   | ٤,٠   | 1,1  | ٤,٣   | 177,1 | مقاهيم    |
| 7,7     | ·     |       |       |       | ٤,٠  | ۰,۰   | ٧,٧   | علاقات    |
| ۲۷,۲    |       |       | ٧     |       |      | ۲,٥   | YY,A  | یتی       |
| ٧,٢     | •     |       | ۰,۰   | ٠,٩   |      |       | ٧,٣   | طرفق      |
| 1,0.4   |       |       | 7     | ٧,٣   | ٧    | 4     | AY, £ | المجموع   |

جدول (١٠) توزيع أتماط المضامين على مستويات المجال المعرفي

بلغت كا٢ المحسوبة (١٨,٩٣١) وبمقارنتها مع كاي مربع الجدولية عند درجة حريسة مقدارها (٢٤) ومستوى دلالة (١٠,٠١) البالغة (٢٨,٩٠١) نجد أن كا٢ المحسوبة الصغر من كا٢ الجدولية. وعليه فإننا نقرر قبول الفرضية ونؤكد أن نمط المضملون لابعد عاملا جوهريا في اختيار المستوى المعرفي للهدف. وبعبارة أخرى فإنه ملهما كان نوع المضمون فإن الهدف الذي يصوغه المدرس يركز أسامسا على مستوى النذي.

وبتلخيص نتائج اختبار الفرضيات نصل إلى مايلي:

١\_ يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين عدد المضامين في الــــدروس وعددها فـــي
 الأهداف، فالمدرس يجرى عملية اختيار بين المضامين.

٢ تعد كثافة المضمون عاملا جوهريا في اختيار المدرس مضامين أهدافه السلوكية،
 فالمضامين ذات الكثافة العالية هي التي تشكل المادة الأساسية المضامين الأهداف.

— يحد نمط المضمون عاملا جوهريا في اختيار المدرم مضامين أهدافه المسلوكية فالبنى والحقائق على الرغم من قلة تكراراتها مقارنة بتكرار المفساهيم تشكل مسادة أساسية لمضامين الأهداف.

٤ـ لاتعد كثافة المضمون عاملا جوهريا في اختيار المدرس المستوى المعرفي الذي يركز عليه الهدف، فمهما كانت كثافة المضمون فإن الهدف بصاغ في مستوى التذكر.

لايعد نمط المضمون عاملا جوهريا في اختيار المدرس المستوى المعرفي المدني
 يركز عليه الهدف، فأيا كان المضمون فإن الهدف يصاغ أساسا في مستوى التذكر.

وهذه النتائج تؤكد صحة الفرضية الرئيسة التالي نصها:

تتنكل المضامين ذات الكثافة العالية في الدرس، مادة أساسية امضامين الأهداف السلوكية، ويركز هذه الأهداف أساسا في مستوى التذكر مهما كان نمط المضمون وكثافته."

#### المقترحات:

من خلال النتائج التي توصل اليها البحث يمكن الخروج بالمقترحات التالية:

١\_ إن ٥٩,٣% من المدرسين الايضعون أهدافا سلوكية الدروسهم فعن المغيد إجسراء دراسة تستقصي الأسباب الحقيقية لهذا الرفض، كما نقترح زيادة الاهتمام في تدريب المدرسين في أثناء الخدمة على تقنية صوغ الأغراض السلوكية للدروس واقناعهم بأهميتها في المعلية التعليمية بالتعلمية.

٧\_ إن المضامين ذات الكثافة العالية هي التي تشكل مضامين الأهداف لذلك ينبغ على مؤلفي الكتب المدرسية أن يميزوا جيدا بين المضامين الهامة والمركزي ـــة فــي الموضوعات، فيولوها اهتماما أكبر من حيث الشرح، وتبيان الترابطات، ورفدها بالوسائل التوضيحة، والخرائط، والأمثلة، إضافة إلى الأنشطة التقويمية واللاصفية.

" إن التركيز الكبير على مستوى التذكر في الأهداف يجعل التربية تقليدية تركز على حفظ المحتوى وعدم الارتقاء إلى مستويات عليا من التفكير، ويقــــترح البحـــث تدريب المدرسين على صوغ أهداف تعنى بترجمة المضامين وتفسيرها وتطبيقها فـــي مواقف جديدة.

٤ إجراء دراسة للكشف عن أثر التأهيل التربوي في استخدام منحى الأهداف السلوكية في التخطيط للدرس، والكشف عن مستويات الأهداف التي يضعها المدرسون المؤهلون تربويا.

 متابعة إجراء در اسات مماثلة لهذه الدراسة في محافظات أخرى في الجمهوريـــة العربية السورية.

آبراء دراسة ميدانية مقارنة (ولبست تجريبية) للكشمف عن الفروقات في للتحصيل بين طلاب المدرسين الذين يستخدمون المنحى السلوكي في التخطيط وطلاب المدرسين الذين الإستخدمون هذا المنحى.

# المراجع العربية

الحصري، على منير، طرائق تدريس الجغر العيـة. منشـورات جامعـة دمشـق
 ١٩٩٥.

٢\_ نمياطي، فوزية ابر اهيم يعقوب، فاعلية وضوح الأهــــداف المــــلوكية والأفكـــار
 الرئيسية للدرس لدى المتعلم على تحصيله الدراسي في مقرر التاريخ. المدينة المنورة
 ١٩٩١.

"سكيكر، فياض "دراسة تحليلية لمحتوى كتب ومناهج الجغرافية للمرحلتين
 الإعدادية و الثانوية في مجال التربية البيئية" رسالة ماجستير غير منشـــورة، جامعــة
 دمشق، كلية التربية ١٩٨٨.

عـ سليمان، فارعة "تقويم الجغر افية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية" رسالة ماجســــتير
 غير منشورة، جامعة الاسكندرية، كلية المتربية ١٩٧٥.

عبد المقصود، محمد "قاعلية التدريس باستخدام الأهداف السلوكية على تحصيل
 طلاب الصف الثالث الثانوي بسلطنة عمان في مادة الجغرافية" در اسات في المناهج
 وطرق التدريس ٩ ص ص ٧٧ ص ٩ عام ١٩٩٠.

٦ـ مراد، سمير، تقويم منهاج الجغرافية في المرحلة الإعدادية في سورية وتصميـــم
 منهاج مقترح للصف الثاني الإعدادي وسالة دكتــوراه غــير منشــورة، جامعــة
 دمشق، كلية التربية ١٩٩١.

٧ ــ وزارة التربية: الجغرافية الطبيعية، الأول الثانوي، المؤسسة العامة المطبوعـــات
 والكتب المدرسية ١٩٩٢ ــ ١٩٩٣.

## المراجع الأجنبية

- 1- Booth, James. L.An investigation of the effect of two types of instructional objectives on student achievement and attitude; Unpublished Doctoral dissertation, Purdue University, West Lafayette, Indiana, 1974.
- 2- Brown et al, Classes of Florida Taxonomy of Cognitive Behavior (F.T.E.P) URE 803-1968.
- 3- De Block Taxonomic des objectifies educative Revue Francais de Pedagogie No 105-1975 (P.P5-11)
- 4- Motillo, Joseph "Comparative analysis of achievement and attitudes of the twelfth Grade Pssc physics students when they receive an opposed to when They don't receive Behavior objectives prior to instruction", unpublished Doctoral Desertion, Wayne State, University, Michigan, 1973.

# فوكوياما وانخطاب الليرإلي فيسقوط الابدبولوجيسا

# د. عبد الحميد الصالح ضم الفاسفة والاجتماع ــ كلية الآداب جامعة دمشق

### الملخص

يؤكد أوكوياما: أن العلم والتكنولوجيا والبحث عن الاعستراف أو المنزاسة أنت إلى اتهيار الابديولوجيات، وإقامة العولة الرأمسمالية الديراليب قسي صيفتها الأمريكية بصفتها تمثل نهاية التاريخ ويتخذ في قرامته للحضسارة المعا صرة، من أفكار بعض الفلاسفة: (هيچان، كسلط، هويستر وغسيرهم) مرجعية الضفية لتبرير مشروعية طرحه.

يعود البحث إلى فلسفلت هؤلاء الفلاسفة ويعيد طرح إشكالية التاريخ معسهم مبلئىرة، ليؤكد أن الإشكالية ليست كما صرح بها فوكوياما في كيفية تهايسة التاريخ أن منطق التاريخ في بناء النولة الليبرالية والتأكيد على أن القسمول بنهاية الإنبواوجية، هو قول الجنواوجي. ونحن لا نريد تناولها كلها، إلا في الحدود التي تحافظ على وحدة الموضوب ع الذي ندرسه في نطاق معطيات حالة و احدة منه، هي الأيديولوجيا، وهذا يقتضينا تحديد المعنى الذي نبحث به عن التوجه الايديولوجي في (إنهاية التاريخ)) على أننا لا مرفض كل المعطيات التي جاء بها، بل ما نرفضه، هدو طريقة تأويل هذه المعطيات وتوظيفها، لهذا، سوف ننطلق من محاورته من خلال شروطه ومفاهيمه التي أنتجها بالعلاقة معها، أي البحث في الشروط التي أنت به في هذه الفترة بالذات، إلى طسرح هذا الموضوع واستخلاص نتائج، يعتقد بأنها حقيقية علنا نصبح أقسرب إلى إدراك الحقيقة (النسبية) من تلك التي أنتجها فوكوياها.

فموقف الرفض لكل ما جاء به من وقائع، ليس صحيحا من الناحية المعرفية، أن فركوباما وأمثاله مهيأون هحكم موقعهم)<sup>(3)</sup> القيام بمثل هذه الدراسات التي تشتمل على فركوباما وأمثاله مهيأون هحكم موقعهم)<sup>(3)</sup> القيام لا نستطيع تجاوزها بمجرد الإعلان عن توجهها الايديولوجي، لأننا حين نكتفي بوصف فكر الآخر بالايديولوجي، لا نكون قض غادرنا الايديولوجيا نحو ممارسة نقدها، ومجرد الوعي بالسمة الايديولوجيات لفكرة ما،لا يخلق في ذاته شروط تجاوزها، فما يقدم الأن، هو استمرار للأبحاث الاجتماعية

<sup>(</sup>١) نهاية التاريخ وخاتم البشر، فرانسيس فوكوياما، ترجمة حسين أحمد أمين.

 <sup>(•)</sup> صل فوكوياما نائيا لمدير مجموعة تخطيط السياسة بوزارة الخارجية الأمريكية، وهو مستشار مؤسسة راند كوربوريشن في و الشغطن، بابلتي الأصل، أمريكي الجنسية.

الفلسفية الغربية التي بدأها ((أو غست كونت)) في (الدروس الوضعية) وتلاه في ليـــــراز هذا الاتجاه (( ليفي بريل)) في كتابه ( العقلية البدائية ).

ثم اتخذت بعد ذلك، صوراً أكثر تقدماً، دفعتها إليها أهداف تبرز سمتها الايديولوجيـــة اليوم، في ارتباطها بالأهداف العملية لمسألة الهيمنة الرأسمالية ـــ الأمريكية، المتولـــدة عما يسمى ((النظام العالمي الجديد)).

ومعظم الباحثين من نمط فوكوياما ... مرتبطون بالسلطة التي يقومون بأبحاثهم لخدمة مخططاتها وأهدافها، فالسياسة تمد السياسة تمد السياسة بالمعطيات كما تمدها ... وهو الأهم ... بصيغ للتعبير، لتبرير مشروعيتها،التي يدخل في إطارها (بعد نفكك المنظومة الاشتراكية، وانهيار الاتحاد السوفييتي) جعل ظاهرة الهيمنة مقبولة من الطرف الذي يكون موضوعاً لها دون مقاومة، كما تسبرز السمة الايديولوجية للعلوم و القلسفات الغيربية، وبخاصة الأمريكية منها، في موقفها من إسرائيل بوصفها ظاهرة استعمار استيطاني، فإن تلك العلوم لا تضع هذه الظاهرة، موضع تساؤل إطلاقاً، بل إن اتجاه كل الأبحاث يسير في طريق إيجاد المسبل التي نضمن استمرار الظاهرة، كما صمن استمرار أمريكا بعد القضاء على أصحاب الأرض الأصليين.

 يمكن تجنبها، بصفتها نتاجاً حتمياً للنظام الرأسمالي وتطوره الاقتصادي وتعدد قدواه الانتاجية التي تطرح في المعوق إنتاجاً هاتل الكم، يقتضي ضحرورة إيجاد أمدواق الانتاجية التي تطرح في المعوق إنتاجاً هاتل الكم، يقتضي ضحرورة إيجاد أمدواق لتصريفه، وتجنباً للأزمات الخانقة التي يمكن أن يؤدي إليها فائض الانتساج تطرح المشاريع ((الشرق أوسطية)) التي تبدو المعض وسيلة لتحديث المجتمعات التقليدية، بنقل وحقوق الإنسان، وحماية البيئة واقتصاد السوق والخصخصة . . . . فالمهم أن تستمر الهيمنة، وقد لتتدبت مثل هذه الدراسات للبحث في وسائل هذا الاستمرار، ولا بد فصي النتيجة أن يظل المنحى العام لهذه الدراسات الديولوجياً، كما لا بد من الامستمرار بالنسبة لواقع الوطن المربي في قمع التوجهات التحررية والوحدوية وكل ما هو مضاد

في ضوء الاعتبارات السابقة، نحاول قراءة عمل يمثل خير تمثيل، الخطاب الليب رالي المعاصـــر في ســـقوط الايديولوجيا، أو مـــا يمكـن وصفــه بــــ (( التفريـــغ الايديولوجي))(")

انطلاقاً من العلاقة الضرورية بين ((القراءة)) و((الخطاب)) من حيث أن الخطاب اب من حيث أن الخطاب بعمد إلى إهمال أشياء، ويركز على أشياء، ومن حيث أن القسراءة تولد مشكلات وتستخلص نتائج، قد تعارض مقدماته أو نتائجه أو مضمونه، أو كلها معاً، فيخدو الخطاب مُشْكَلاً وهو بصفته لفة، قد لا يقصد المعنى الذي يسرد إلى الذهان لأول و هلة عقمة خاصيات ذائية تمنحه إمكانية إخفاء الغاية عبر كلام متصل بالصمت بمشلل الموجه الأخر للكلام، أو عبر الدلالة المكتفة لمعان كثيرة يتخفى وراءها الأخر.

<sup>(</sup>٥) كما يدخل في نطاق نظرية ((الداروينية الاجتماعية)) وهي نظرية غربية، تنطلق صن الهيدنة الغربية والمركزية الأوروبية والإصطفاء الانتروبولوجي للغرب بحجة تحضير الشسعوب المتخلفة وتمثل الحضارة الغربية \_ الأمريكية، التي أنيط بها نشر قيم الحرية والديمقر لطية وهيمنة الخصسر للغربي على المالم.

وفي ضوء هذا المنهج سنحصر اهتمامنا في تحديد معالم ذلك المسكوت عنه الذي تسم استيعابه على صعيد الخطاب بصورة خفية، مستخدمين بعض المفاهر الإجرائيسة للتوضيح، إلا أن تقديم قسراءة يقتضينا تحديد نوعهاء أهلي قراءة (استساخية) تلتزم بالنص، تسكت عما سكت وتعطق بما نطق وتكرر ذات الخطاب . . . . أم هي قراءة (تأويلية) تحلول إعادة إنتاج الخطاب بوعي، فتزوله وفق غايمة مسبقة، وهو ما ينطبق على القراءة التي قام بها فوكوياما لكل من((هيجل)) و((كانط)) وأسلافهما، أم هي قراءة (تشخيصية) تبحث في بنية الخطاب، فتحدد المسكوت عنه الذي ربما فاق المقروء أهمية وخطورة، وهذا النسوع من القسراءة (وهو الدذي نمتخدم) بيقتضي تفاعلا نشطا بين القارئ والمقروء والدخول مع الآخر في علاقة.

وقراعتنا لا تعنى بمجرد هدم الخطاب وصولا إلى نتيجة معاكمة تقول بـ ((تاريخ بلا نهاية )) لأننا سنقراً مسألة ((نهاية التاريخ)) على الصحيد الايديولوجي قراءة تمكننا من وضع الخطاب اللييرالي في مجاله الصحيح، وذلك بتفكيكه وإعادة تركيبه للارتقاء بـ الي مستوى الخطاب الإشكالي، والإشكال هنا، هو ذلك التضارب الـذي يـبرز ببـن تصورات ونتائج القراءة، لهذا لابد من تعرف مرجعية الخطاب، لا سيما عند كل من كانط وهيجل في محاولتهما كتابة تاريخ عام للبشــرية القراءة فوكوياما لهاتين المحاولتين.

إن طرح مسألة ((نهاية التاريخ)) على الصعيد الإيديولوجي، ليس جديدا ولكن الجددة تكمن في أن النهاية هنا، تعني التمام والاكتمال المقترن بتحقيق الغاية والوصول إلسى الهدف، أو المرحلة الأخيرة من تطور البشرية وتلاشسي التناقضسات حيث يسرى فوكوياما: إن المنطق الاقتصادي للعلم والصراع من أجل المنزلة ونيل الاعتراف، فادا إلى انهيار النظم الاستبدادية، اليمينية واليسارية وإلى إقامة الديمقر اطية الليبرالية التسي تمثل نهاية التاريخ \_ وتخلق مجتمعا مستقرا خاليا من المتناقضات، مناسسا الإقامسة

خاتم البشر.

إذن علينا العودة إلى أفكار أولئك الفلامفة الذين يتخذ من قراءتهم مرجعية فلسفية يبرر بها مشروعية طرحه (( كانط وهيجل وهويز ولوك وغيرهم )) لنعيد معهم طرح إشكالية نهاية التاريخ، أي نتعامل معهم مباشرة، فالإشكالية ليست كما صرح بها صاحبها في كيفية نهاية التاريخ، أو منطق التاريخ في بناء الدولة الليبرالية، أو تاريخية القول بهذا الطرح مما يستتبع التركيز على واقعها الزمني، ولكن قبل كل شيء، ما الإيديولوجيا؟ وما الليبرالية؟

الايدوولوجيا(\*): لاشك أن مفهوم الايدولوجيا، قد أصبح مفهوماً معترفاً به في الفكر المعاصر بعد أن شاع تداوله بشكل ملفت النظر، ولكنه، مع ذلك، ظل أقدل المفاهيم ثباتاً وأكثرها إثارة للجدل، فهو عند بمضهم مفهوم علمي، وعند أخرين مفهوم مبهم مبتئل، حتى أنه يمكن أن يكون مبنة أو تحقيراً، مما يؤكد أن المفهوم نفسه قد أضحى موضوعاً لعملية أدلجة مكثفة لكثرة ما كتب فيه من نصوص جدالية وما أشداره مسن مناقشات صاخبة، لو أتيح لها أن تتمو إلى حدودها القصوى لأعطت العكاساً حياً عسن الوضع، وهي على كل حال، امتداد المتازع منذ ولد هذا المصطلح مما أضفى عليسه صفة (التاريخية) و (التراكمية) أما كيف يتم التوجه في الايديولوجيا فتلك إشكالية حددة بحرى التنافس فعها الأن.

وإذا كانت الايديولوجية اليوم تعني جملة من التصورات والأفكار التي تقسـترب مسن مفهوم المذهب السياسي، فقد استهدف الإيديولوجيون منها تأسيس (علم الأفكـــار) أو منهج علمي عقلاني يُعنى بدراسة الأفكار والمفاهرم المجردة ويبحث شروط مطابقتها للحقيقة وإذا كان الإيديولوجيون يقولون: إنَّ على اللاهوت (ظلمفة طفولـــة العـــالم) أن

<sup>(\*)</sup> لمزيد من المعلومات عن الايديولوجيا ، راجع كتابنا (مبادئ الفلسفة) ص (١٩٤-١٩٤).

يخلي الساحة فالأرجح أنهم ان يوافقوا على أن تخلي الابديولوجيا ذاتها الساحة وبهذه السرعة كما يريد فوكوياما، فقد جرت محاولات عدة من قبل فلاسفة وعلماء اجتمساع ومفكرين سياسبين غربيين محدثين، تعبر بصورة أو بأخرى عن ضرورة تقريسن أو تمترير الفلسفة من الايديولوجيا بالاستناد إلى (المقلنة الناجمة عن النقريغ الايديولوجي، والتقني، كما يعني بالنتيجة ( نهاية الايديولوجي) ورأى بعضهم أن التقريغ الايديولوجي، ليس ضروريا إلا فيما يختص بالفلسفة وعلم الاجتماع الماركسيين، بحجة أن القراءة الماركسية المعاصرة، للواقع تناقض أسس الماركسية ( الأرثوذكسية ) فتحولها إلى عقبات تعوق حل المشكلات فيفدو التقريغ حلاً لكل التناقضات بين الرأسمالية و الاشتراكية، على أساس أن الايديولوجيا بصفتها و عياً زائفاً صحسب ماركس نفسه تعكس المجريات الواقعية بصورة مشوهة تعوق الانتقاء بينهما لذلك لا بد مسن نبذ

ولكن تحليلاً معمقاً لهذه الاتجاهات، يؤكد أن تيارات الفكر الغربي واتجاهاته لا تحتلف ولا يمكن أن تختلف ـــ من حيث المبدأ ـــ إنما يرجع الجدل بينها إلى نوع من تقسيم العمل يحسن فعالية نقد أية ليديولوجيا معارضة للنظام الرأسمالي وتأييده فجميع حجـــج الإيديولوجيين الغربيين تكون مفروضة من قبل المؤسسات المهيمنة ذات التأثير القمعي على المعارف الفلسفية والسياسية والاقتصادية والسوسيولوجية التي تعكــــس الوقــع الرأسمالي باتجاه دفاعي.

أما الليبرالية: فتعنسي المذهب الحسر أو التحررية، وهسي منسهج الرأسمالية وأسسها المنسبولية وأسسمالية وأسسها المنسبولية المنسبولية الفريدة الفريدة سياسبول واقتصادياً وفكرياً ودينياً . . . . ويلخصه شعار سميث (دعه يمر دعه يعمل) وتهدف الليبراليسة إلى تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع على أساس القانون الطبيعي الذي يسمح بتحقيق مصلحة الفرد انتحقق عن طريقها مصلحة المجتمع، ويتم ذك بأن تكف الدولسة عن التخذف في شؤون الأفراد.

على أساس هذا الفهم سنحاول تكوين الخطاب الليبرالي في سقوط الايديولوجيا من خلال قراءة فوكوياما للحضارة المعاصرة لأنها تمثل القراءة الليبراليسة، وإن كانت القراءة تحمل في ظاهرها سمة البناء بناء دولة نهاية التاريخ التي سيعيش فيها خساتم البشر السعيد.

غير أن واقع الأمر يمكس حقيقة أنه بنظر السقوط وليس البناء لأن ما حف زه على قراءة الواقع هو سقوط الايديولوجية المقابلة، أي الاشتراكية بوصفها ممارسة سياسية بوعليه، يمكن أن نعد خطابه تنظيرا السقوط ليديولوجيا، أسهمت بصورة ما في صنع الحضارة الإسانية المعاصرة، وعلينا أن نجعل الخطاب ينطق صراحة بما كمان عليه أن يقوله، كيف؟

يستشهد فوكوياما بما قاله العالم السياسي صامويل هاينتجون المعادي للشيوعية: ((إن الدى الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي، أشكالا من نظهم الحكهم بيد أن الحكومات في كل من هذه الأنظمة الثلاثة، تبسط سيطرتها، ذلك أن كلا من هذه الدول يشكل مجتمعا سياسيا يسوده إجماع طاغ بين الناس على شرعية نظامه السياسي، وفي كل دولة من هذه الدول يتفق المواطنون مع قادتهم حول مفهوم الصالح العهام للمجتمع وحول النقاليد والمبادئ التي هي أساس الجماعهة قد توصلوا إلى إبرام عقد المشكلات المعترف بها في المجتمعات الشيوعية فإن حكامها قد توصلوا إلى إبرام عقد الجنماعي مع شعوبهم من النوع الذي يسخر من المثل السوفييتي القاتل:

((الحكام يتظاهرون بأنهم يدفعون أجورا لذا، ونحن نتظاهر بأننا نعمل)).

هذا الكلام، يبدو برينا وعاديا لن لم نقل صادقا، من حيث أنه لا يستثني أية دولة مـــن نلك الدولِ من صفة الشمولية، ولكنه ما يلبث أن يضيف: ((مثل هذا النظام لا يمكـــن وصفه بالشمولية، ولا هو حتى مجرد صورة أخرى من الاستبداد مثل ديكتاتوريــــات

<sup>(&#</sup>x27;) فركويلما، نهاية التاريخ وخلقم البشر، ترجمة حسين أحمد أسين.

أمريكا اللاتينية، وربما كان خير وصف للاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية في عهد بريجنيف هو وصف ((فاكلاف هافيل)) الذي أطلق على هذه الأنظمة اسم ((مسا عهد بريجنيف هو وصف ((فاكلاف هافيل)) الذي أطلق على هذه الأنظمة اسم ((مسا بعد الشمولية، كونها لم تعد أنظمة بوليسية دموية مثل تلك التي عرفتها الثلاثينيات والأربعينيات واكنها ظلت مع ذلك تستد إلى ايديولوجية و اضحة ذات نظرة شاملة لكل نواحي الحياة . . . . لقد كان فوكوياما واقعياً فاخترل مفهوم الإيديولوجيا في جانب أساسي من جوانبها، هو الجانب السياسي أي انه ركز على الايديولوجيا بوصفها أجزائها، والجزء لا يسلوي الكلى، وعليه كونية تشكل الممارسة السياسية أحد أجزائها، والجزء لا يسلوي الكلى، وعليه في سقوط أجزائها، والجزء لا يسلوي الكلى، وعليه في سقوط حاب الليبرالية في مسقوط الإيديولوجيا، على المدارسة سياسة في أحسن الأحوال وهذا لا يعني الحكم بنهاية الايديولوجيا، وهو بالتالي خطاب في مسقوط الخطاب الليبرالي نفسه.

كذلك عندما يتحدث عن كيفية إسهام التطور العلمي والتكنولوجي في تحقيد غايدة التاريخ والوصول إلى الدولة العامة المتجانسة، الخالية من التناقضات، يتبين أن العلم في خطاب فوكوياما لم يسهم في بناء دولة نهاية التاريخ، بل أسهم في إسقاط نمدوذج دولة كان معارضاً لدولته، نموذج لو سقط لخلت الساحة من المنافسة، وهو ما حصل بالفعل، ولكن لا بد من إصدار بيان يتضمن انتصار نموذجه، فقد انتهت اللعبة وانتصر طرف وخسر طرف، فالطرف المنتصر هو الذي وصل إلى النهاية التي ينشدها، غير أن هذه النهاية، قد تكون بداية للعبة أخرى.

يستشهد فوكوياما في خطابه بحركة البيريسترويكا على أنها شهه الهد على انتصهار الرئسمالية، وبصفتها (البيريسترويكا) تمثل العودة إلى الإيمان بالإله (الرئسمالية) الذي كفر به الاتحاد السوفييتي وسبب هذه العودة هو عدم القدرة على الاستمرار في عملية المنافسة مع الدولة الليير الية، لضعف اقتصاد الاشتراكية، وحيث لتضح مهن خطب غورباتشوف وغيره من كبار موظفي الدولة السوفييتية أن من أهم الأسباب التي دعت

إلى التفكير بإصلاح جوهري للاقتصاد السوفييتي إدراكهم أن إغفال ذلك يثير مشكلات خطيرة في وجه قدرته على المنافسة الاقتصادية والعسكرية في القيرن الحادي والعشرين، ولكن تحديث الاقتصاد بتطلب تطور ا علميا وتكنولوجيا لا يتم إلا في ظـــل نموذج دولة لبير البة مثل أمريكا و لأن حققت الاشتر اكبة هي الأخرى مكاسب في هــذا الجانب، إلا أن تطور ها، قد توقف عند حد معين، لم تمستطع تجاوز موقد لاقت الايديولوجية الاشتراكية هزيمتها الكبرى في عالم اقتصاد ما بعد الصناعة، الديناميكي البالغ التعقيد وهي وإن كانت بسياستها الاقتصادية القائمة على التخطيط المركزي، قـد حققت نجاحات في فترات سابقة، إلا أنه بعد الدخول في مرحلة التصنيع المتطور ،كان عليها أن تخلي الطريق لنموذج أقوى منها يستطيع أن يحقق لها النجاح، كـــان مــن الممكن أن تلقى الإيديولوجيا الاشتر اكية حتفها منذ فترة طويلة الله أن سياسة المهادنسة أفسحت لها مجال البقاء لفترة زمنية أخرى لا تستحقها، لأن الاقتصاد المركزي يفشل في اتخاذ قر ار ات سريعة بسبب البيروقر اطبة الإدارية، في حين بحتم واقع التصنيسع الدقيق أن تكون القرارات سريعة ((لقد فشات الاقتصاديات المركزيسة، في اتخاذ قرارات منطقية في مجال الاستثمار وفي الاستخدام الفعال للتقنيات الجديدة في عمليات الإنتاج وإنما يجدث هذا فقط حين يتلقى المديرون معلومات كافية عن آثار قراراتهم في صورة الأسعار التي تحددها مقتضيات السوق) ١٩٥، والمنافسة هي التي تضمن توافر مثل هذه المعلومات بسرعة وفي ضوئها يمكن الحكم على فعالية النظام الاقتصادي أو المشروع الاقتصادي، أما في ظل الاشتراكية فإن هذه المطومات لا يمكسن توافرهــــا بسبب انعدام المنافسة، كما أن فشل الاقتصاد الاشتراكي يعود إلى مسألة الابتكار التقني ((فالبحث العلمي ينطلق على أحسن ما يكون في جو الحرية الذي يسمح فيـــه للناس بالتفكير والاتصال كما ويسمح أيضاء وهو الأهم، بـــأن يكافــأ النــاس علــي

 <sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ص٩٥.

إيداعهم)) ۱٬۱۰

كان بوسع الاتحاد السوفييتي أن يدلل علماء الطبيعة النووية، غير انه لم يلق بالاً إلى مصممي الأجهزة التلفزيونية التي كانت تنفجر بعد فنرة.(٢)

ربما كانت وجهة نظر فوكوياما حول سقوط الايديولوجيا فيما سبق، عــــير واضـعـــة وغير دقيقة وملينة بكثير من علامات الاستفهام، غير أن الأمر هنا سوف يكون أكــــثر وضوحاً ولا يستدعى مجهوداً فكرياً كبيراً، بل شيئاً من التنظيم الفكري البسيط.

إن البحث عن التقدير والاعتراف هو الذي يجعل وجهة نظر فوكوياما في سقوط الابديولوجيا واضحة ومتماسكة بعض الشيء، إذ إنه في هذا الجانب يمس جزءاً مسن المحقيقة، فالجانب السياسي العملي في الايديولوجيا الاشتراكية المطبقة في الاتحاد السوفييتي أثبتت أنه نظام لا معقول، ولي كان في الظاهر يستند إلى مرجعية معفولات ومقبولة منطقباً، وهذا يعني أن الخلل الذي حصل في الاتحاد السوفييتي هو نتيجة سوء التحمل مسؤوليته القياديون الذين أشرفوا على هذه العملية.

الرغبة في الاعتراف والتقدير بصفتها المحرك الأول لتاريخ البشرية، تبدو عير مفهومة بل ومصطنعة، فالناس في الغالب لا بنظرون إلى الحياة السياسية على أنها صراع من أجل نيل الاعتراف بل بصفتها منافسة أو صراعاً من اجسل السلطة أو الثروة أو غيرها مما نتطلبه حياتهم أن البحث عن ((الاعتراف)) كمفهوم، ينسب إلى هيجل، ولكنه مفهوم قديم قدم الفلسفة نضها وإن كان لم يعرف كظاهرة نفسية تشير إلى رغبة الإنسان في نيل الاعتراف، فقد عرف أول تحليل لظاهرة الرغبة في الاعتراف غي محاورة تدور بين سقراط وكل مسن غلوكون

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المرجع نفسه ص۹۰ -

<sup>(</sup>۲) المرجع نفيه ص٩٣٠.

واديمانتوس حول طبيعة المدينة الفاضلة، وحاجتها إلى الحراس الذين رأى سقراط أن ميزتهم الرئيسية هي التيموس التي تقترب من معنى الشجاعة والغضب أو الامستعداد للمخاطرة بالحياة التي يتصف بها المحارب وهو يقاتل الأعداء دفاعا عن مدينته أو هي أشبه بحس إنساني فطري بالعدالة، حيث يؤمن الإنسان أن لنفسه قيمة وحين يتصرف الآخرون على أساس أن قيمته أقل مما يظن يعتريه الغضب . . . . ويدخل في تحالف مع ما يبدو له أنه العدل، استعداد لخوض المعركة (١١) مهما كانت المعانساة. وعليه، فالثيموس عند أفلاطون تقابل المصدر النفسي للرغبة في الاعتراف عند هيجل وهي عند ميكيافيلي، التعطش إلى المجد، وعند هوبز، الكبرياء والغرور، وعند روسوا الأثانية وعد هاملتون، حب الشهرة، وعند ماديسون الطموح، وعند نيشه الوحش . . . ونئك الصفات تثير بمجموعها إلى شعور الإنسان بالحاجة إلى إضفاء قيمة على أشباء من ببنها بل وعلى رأسها هو نفسه وذلك الشعور هو المصدد الرئيمسي للكبريساء ما خطي والخضب والخجل ولكنه لا يرجع إلى الرغبة أو إلى العقل.

وتوصف الرغبة في الاعتراف بأنها الجانب السياسي من شخصية الإنسان الذي يدفعه إلى تأكيد ذاته في مواجهة الآخرين، أو هو الجانب الذي يسميه كانط((نزعة الإنسان إلى الاجتماع التي تتسم بطابع غير اجتماعي)) لهذا رأى العديد من فلاسفة السياسة أن المسألة الأساسية في السياسية هي ترويض تلك الفزعة بحيث تصبح اجتماعية.

و تختلف الثيموس عن الرغبة في الاعتراف في كون الأولى تشير السي جانب من الروح يضفي القيمة على الأشياء، في حين أن الثانية نشاط صادر عن الثيموس ومطلبه أن يشاركه وعي الأخر التقويم نفسه للذات، ومن الممكن أن يشاعر المرء بالفخر الصادر عن الاعتراف دون أن يطالب به(١)

<sup>(</sup>¹) الجمهورية ص ٤٤٠ .

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ص١٥٢.

فالتقدير حالة خاصة بالوعى لا بد أن يعترف به آخر التأكد من الاحساس بقيمتنا يعبير عنه خير تعبير، برأي فوكوياما \_ مقال كتبه فاكلاف هافيل، قبل أن يصبح رئيسا لتشيكوسلوفاكيا عام ١٩٨٩ بعنوان(( قوة الضعفاء)) يروي فيه قصة بائع خضر او ات بعلق بين البصل و الجزر في الفاترينة شعار ((يا عمال العـــالم اتحــدو ١)) ويتسائل: لماذا يفعل ذلك؟ ما الذي يحاول أن يقوله للعالم؟ وبعد أن يؤكد أن بائع الخضر اوات ليس متحمسا لفكرة اتحاد عمال العالم وليس مكترثا بالمضمون الفكرى للشعار، وهو لا يضعه رغبته في إطلاع الجمهور على مثله العليا، يقول، ولكن هذا لا يعنى أن فعلته خالية تماما من الحافز أو المغزى، فالشعار علامة تتضمن رســــالة لا شعورية محددة تماما، يمكن أن يعبر عنها بقوله: أنا بائم الخضراوات فلان، اعسرف ما ينبغي واسلك السلوك المنتظر منى ولا عيب في، أنا مطيع، ومن حقى إذا أن أترك في سلام، ويتساءل مرة أخرى: ماذا أو صدرت التعليمات إلى البائع بوضع شعار في الفاترينه يقول: (( أنا خاف واذا أنا مطيع من دون شك)) عندها سيختلف الاهتمام سيرتبك البائع ويخجل من نفسه لهذا الشعار المعبر عن مذلته، وهذا طبيعــــى، لأنــه إنسان ولديه بالتالي إحساس بالكرامة، ولكي يتغلب على هذه الصعوبة، يجب أن يلخذ التعبير عن ولاته صورة توضح ولو ظاهريا قدرا من الاعتقاد المخلص ويسمح لـــه بالقول: ((ما الضرر في أن يتحد عمال العالم؟ وبذلك يساعد الشعار في أن يخفي عن نفسه الأسس الوضيعة لطاعته ويرى فوكوياما أن الايديولوجيا الشيوعية قد أنلت الناس العاديين بلجبارهم على الوصول إلى حشد من الحلول الوسط الأخلاقية الدنيئة والتضحية بطبيعتهم الأنبل (وضع شعار . . .)، وقد حاولت الأنظمــة الفاسدة فــى مرحلة ما بعد الشمولية في عهد بريجنيف أن ((تجعل الجميع متواطئين معها لا عـن طريق الإرهاب، ولكن للغرابة الشديدة عن الطريق التلويح أمامهم بثمار الحضارة الاستهلاكية الحديثة . . . . أشياء صغيرة مثل ثلاجة كهربائية أو شقة أوسع أو إجازة في بلغاريا . . . ولذا فإن الشيوعية تعزز قوة الشهوة فسي النفس علسي حساب

الثيموس، اكثر مما تعززها البرجوازية (١) وليس الاتهام موجها الشيوعية لأنها لم تتجنق وحدها بتحقيق الدوفرة المادية الناجمة عن الكفاءة الصناعية، أو لأتسها خيبت آسال الطبقة العاملة في حياة أفضل للفقراء، بل لأنها على العكس من ذلك تعسرض هذه الأشياء في مساومة مذلة وتطلب في مقابل ذلك التضحية بالقيمة الأخلاقية، وقد أصبح ضحايا هذا النظام باير امهم لهذه الصفقة معضدين الاستمرار النظام، الذي أصبحت لسه بدوره حياة مستقلة عن رغبة أي شخص في المشاركة فيه (١).

وإذا كان فوكوياما يؤكد وجود عزوف عام، ادى المهتمين بالاستهلاك، عن التضحية ببعض الماديات في سبيل نزاهتهم الروحية والأخلاقية، فتلك ظاهرة لا تخص المجتمعات الاشتراكية وحدها، فإن نزعة الاستهلاك تدفع الناس في الغرب يوميا إلى التنازل عن قيم أخلاقية، وهم يكنبون على أنفسهم لا باسم الاشتراكية وإنما باسم أفكار مثل تحقيق الذات أو نمو الشخصية أو . . . .

ولكنه (فوكوياما) يصر على أن الاشتراكية قد انهزمت أمام الرأسمالية بسبب نجاح هذه الأخيرة في تقديم أفضل نموذج للاعتراف بإنسانية الإنسان ويقدره!!

و هكذا يبدو الخطاب بمجمله دعوة ايديولوجية جلية، فهو من أي موقع ينطلق منه بيعبر عن ايديولوجيا ويتطلع تطلعا ايديولوجيا، أنه ايديولوجيا، تحــــــاول أن تكــــرس نفســـها ومنظومتها، عبر نزع الشرعية عن ايديولوجيا أخرى وتجييرها لنفسها.

وإلى هنا نكون قد وضعنا خطاب فوكوياما في مكانه الصحيح بصفته خطاب مسقوط وليس خطاب بناء لأنه لم يكن يحدث عن بناء دولة نهاية التساريخ بسل عسن نهايسة الايديولوجيا ومقوطها، أو كما تبين معنا، مقوط جانب معين من ايديولوجيسا معينسة أعنى مقوط الجانب المياسى من الإديولوجيا الاشتراكية.

<sup>(</sup>١) المرجع نفسه من١٥٥ .

<sup>(</sup>۱) المرجع نضه ص٥٥٥ .

من الممكن طبعا أن نتوقع زوال بعض الأشكال الإيديولوجية الموجودة وانتقال وظيفتها إلى أشكال مجاورة كما يمكن أن نتوقع نشوء أشكال ايديولوجية جديدة (مشل اليديولوجيا المفهوم العلمي . . ) ولكن لا يمكن تصور وجود اجتماعي للإنتاج دون ايديولوجيا منامية له، بمعنى أن الايديولوجيا ليست ضلالا أو زيادة طارئة على التاريخ ((إنهاء بناء أساسي للحياة التاريخية للمجتمعات، وفضللا عن نلك فأن ضروريتها والاعتراف بسهذه الضرورة هما اللذان يسمحان بالتأثير في الايديولوجيا، نذلك يبقى القدول بنهايسة الايديولوجياء تحويلها إلى أداة واعية للعقل في التاريخ) (مناه الله يبقى القدول بنهايسة الايديولوجيا،

### عودة إلى محاولات كتابة تاريخ عالمي:

ربما كان كتاب كوندورسيه ((تقدم العقل البشري)) أول عمل يتضمن تاريخا عالميا مقسما إلى عشر مراحل تتميز مرحلته العاشرة \_ التي لم تبلغها البشرية بعد \_ بالمساواة في الفرص والحرية والديمقراطية والتعليم العام، ولعل المقالة التي كتبها كانط عام ١٧٨٤ بعنوان ((محاولة لكتابة تاريخ عالمي من وجهته نظرا عالمية)) أول محاولة جادة في هذا المجال، فرغم أنها لم تتجاوز ست عشرة صفحة، فقد وضعبت الاسس التي قامت عليها فيما بعد، محاولات كتابة تاريخ عالمي حيث اتخذها هيجل على خلفية الروح المطلقة أساسا لمحاولته كتابة تاريخ عالم للبشرية.

وكانت آخر محاولة لكتابة تاريخ عالمي هي محاولة فرانسيس فوكوباما فسي كتابة ((نهاية التاريخ وخاتم البشر)) اعتمادا على نراث كل من الفيلسوفين الألمانيين كانط وهيجل، وإن كان الهدف من قراءة كانط هو الخروج بفكرة ((نهاية التاريخ بصفتها مرجعية فكرية وتراثية راسخة في الحضارة الغربية، تخدم سياق فكرة فوكوياما الذي

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ميشيل غلايه، الايديولوجيا، وثائق الأصول القلسفية ص(٣٣٨-٣٣٩)، ترجمة د.أمينة رشيد وسيد المبحراوي.

ذهب إلى أن كانط قد قال: ((إن التاريخ ستكون له نهاية، أي هدف نهائي توحي بـــه الإمكانات الراهنة عند الإنسان ويفسر لنا التاريخ أن هذه النقطة هي تحقيق الحرية الانسانية)) الوقد حدد كانط، بعبار إن عامة، معالم الآلية التي سينتقل الإنسان بمقتضاها إلى المستوى المطلوب . . . هذه الآلية ليست العقل بل هي نقيض العقل: إنه التطاحن الأناني الناجم عن ((نزعة الإنسان للاجتماع التي تتسم بطابع غير اجتماعي )) فغرور الإنسان وروحه التنافسية وحمده ورغبته في السيطرة والحكم، هي بـــالضبط ينــابيع الروح الخلاقة في المجتمع. من هذا كان علينا أن نتجه مباشرة إلى((كانط)) في هذه الفكرة ((نهاية التاريخ)) فربما كان الأمر مجرد قراءة تأويلية جديدة تهدف إلى تفسير النصوصُ و توظيفها و فقا لمقتضيات الواقم الجديد، فقد كان ((كانط)) يعتقد ان ثمية غاية ينجه إليها التاريخ ويسعى إلى تحقيقها وهي ((حرية الأرادة)) التي تتحدد \_ عنده ــ وفقا لقوانين الطبيعة، شأنها شأن بقية الظواهر الطبيعيــة ومهمــة التـــاريخ هـــــ. ((الكشف عن وجود نظام واطراد في مسلكها، وما قد يبدو العيـــان مضطريـا فــي الأفراد، بعد شاذا لا يقوم على قاعدة، يمكن أن ينظر إليه من جهة النوع على أساس انه يسير على هيئة تطور (٢) رغم أن ((شعوبا بأسرها لا يكاد بخطر ببالها: أنه بينما يسلك كل منها سبيله وفق مراده وغالبا ضد مراد الأخرين، فهو مع ذلك إنما يحقق في الواقع غرض الطبيعة المجهول لديه ويستهويه في سلوكه من غير شعور منه، فـــتر ام يعمل وفقا لمقتضيات لو تبينها لما احتقل بها إلا قليلا<sup>(٢)</sup>، ذلك لأن من بستعرض تاريخ البشرية لا يجد فيه إلا الدماء والحروب والتدمير، مما يؤدي إلى الاعتقاد بأن التاريخ مجرد عبث لا هدف له، ولذا كان على الفيلسوف (طالما أنه ليس بمقدور ه أن يفتر ض مقدما هذفا عقليا يسعى إليه الناس)، إلا أن يبحث عن بديل يجعل هدف اللطبيعة

<sup>(</sup>۱) المرجع نضه س۲۷ .

<sup>(</sup>٢) يول ماس وآخرون. النقد اتاريخي. ت. د.عبد الرحمن بدوي، الكويت ط٣ ـــ ١٩٩٧ ص ٧٨١ .

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه من ۲۸۲

وغرضا تسعى إليه ((الإرادة)) في مسلكها ولو كان منافيا للعقل فالتاريخ، تبعا لذلك يسبطر عليه منطق الغائبة.

ثمة غاية بتقدم صوبها ويسعى إلى تحقيقها وهي ... برأي فوكوياما ... ما اصطلح عليه 
بالديمقر اطية الليبر الية ولكن، وفقا لأية ألية يتمكن الإنسان من الارتفاع إلى مســـتوى 
أعلى من العقلانية يكون نقيضا للعقل؟ نتابع مع كانظ (( أن الوسيلة التي تتــنرع بــها 
الطبيعة من اجل تحقيق النمو في كل استعداداتها هي التعارض فيمـــا بينــها داخــل 
الجماعة طالما كان هذه التعارض مؤديا في النهاية إلى نظام قانوني ( فالوسيلة إذا لا 
عقلانية، وعلى ذلك يمكننا القول وفقا لمنطق ((كانط)) الغاتي (وهو عكس مسا يسراه 
ماركيوز) بسيادة الظاهرة المقلانية من خلال اللاعقلانية فلـــدى الإنسان نزعــة لا 
اجتماعية تتشا فيه عند انخر اطه في المجتمع، تهدد الجماعة بالتقرقة باستمرار، والميول 
المتازعة في الإنسان هي التي تدفع إلى النطور و الكشف عن كل الإمكانات و المواهب 
الكامنة في الإرادة. ((فالحمد للطبيعة إذا على الشقاق الاجتماعي و العبـــث المتسـابق 
المتحاسد والطمع النهم في التملك والسلطان! فلو لاها لبقيت كل الإستعدادات الطبيعيـــة 
في الإنسان راقدة لم تظفر بحظها من النماه)) (١١

الإنسان بطبيعته يريد الوفاق والسلام لكن الطبيعة تعرف خيره أكثر منه وتعرف أيسن يكمن كماله فتدفع به إلى الدخول في حومة العمل والكفاح لكي تخرجه مسن الركود والتراخي والقناعة المستبطلة، فيكتشف الوسائل . . . لكنه الشقاق مرة أخرى، يودي إلى توتر جديد في القوى وزيادة في نمو الاستعدادات الطبيعية، ولعل هذا كله((يكشف عن نظام أبدعه خالق حكيم، وليس إذا من روح خبيثة راحت تضد عملها الرائس أحملها الحمد على القضاء عليه)) (ابل هي على النقيض من ذلك روح طيبة تسعى إلى

<sup>(</sup>۱) المكان نفسه ص ۲۸۲ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> المكان نفسه ص ۲۸۹ .

<sup>(</sup>۱) المكان نفسه مس ۲۸٦ .

تحقيق كمال الإنسان وخيره وراحته ولن بطريقة لاعقلانية أو تبدو هكذا.

إن هذه الفكرة سوف تظل مسيطرة على منطق ((فوكوياما)) وسوف نلمس ذلك مسن خلال العرض، كما يظل الصراع \_ وفق كانط \_ قائما والتقدم مستمرا إلى أن يصل إلى تكوين مجتمع مدنى برجوازي يحكمه قانون عام، ولما كان هذا المجتمع هو الـذي يحقق أغراض الطبيعة بنمو كل استعداداتها في البشر، فهو في رأى كل من((كانط)) وقارئه ((فوكوباما)) المجتمع الوحيد الذي يتحقق فيه أكبر قدر من الحربة وفيه ترتبط الحرية بقوانين خارجية عليا وتستند إلى قوة لا تقهر (بستور، قانون) إلا أن وضعيــة الشقاق الاجتماعي هذه، التي يحكمها قانون خارجي هي التي تؤدي إلى أن بصبـــح ((المجتمع كالغابة التي تتكون من عدد من النباتات والأشجار يسعى كل منها إلى سلب الآخر الهواء والضوء فيحتاج كل منها إلى السعى إلى الآخر، فيؤديان معا عبر هـذا الطريق إلى بناء مستقيم جميل وعلى النقيض من هذا، ثلك التي تريد أن تستقل بنفسها وحريتها عن الآخرين، فتنفع بأعضائها إلى طلب ما تهواه وتراها سمو نمــو المــوج مضطربا عاجزا(2)). ذلك هو المجتمع الذي عده كانط وقارئه فوكويامها المجتمع الأنسب لتطور الإرادة، غير أن كانط لم يكن يعتقد أن المجتمع البرجوازي أكثر مين مرحلة من مراجل تطور (( الإرادة )) لأنه ((بعد كثرة مسن الشورات الإصلاحيسة سيتحقق ذات يوم ذلك الوضع الذي استهدفته الطبيعة وجعلته أسمى أغر اضها، وهـــو بلوغ وضع دولي عام يكون بمنزلة الرحم الذي ستتمو فيه كل الاستعدادات الأصليـــة في النوع الإنساني<sup>(١)</sup> ))متى؟ لا نعرف ولكن سيبقى هذا الهدف غاية التاريخ لأنـــه إذا تم الوصول إلى ذلك الوضع فإن هذا سوف يؤدي إلى الركود والستراخي والقناعة المتبطلة ويؤدى بالتالي إلى عدم نمو الإدارة. ولكنه رغم ذلك هو الوضع الذي وصلنا إليه وفق منطق فوكوياما، والسبب الذي دعا فوكوياما إلى الاتجاه إلى كانط واعتماده

<sup>(</sup>۱) المرجع نضه ص۲۹۵ .

<sup>(</sup>۱) المرجع نقسه ص ۲۸۷ .

في قراءته فضلا عن اتخاذه ممهدا لهيجل هو اشتمال قلسفته على فكرة مركزية الحصارة الغربية فتاريخ الإنسانية عبارة عن سلسلة يظهر فيها ((أن الأجيال السالفة تثير أمورها من أجل الأجيال التالية كما تهيئ لها درجة تستطيع منها أن ترفع البنيان للذي تهدف البه الطبيعة، وأن المتأخرين وحدهم، هم الذين سيكون من حظهم أن يسكنوا ذلك البناء الذي بنته سلسلة طويلة من أسلافهم)) فكل الحضارات السالفة كانت تعمل أساسا من أجل هذه الحضارة وأحيانا دون قصد منها، فتاريخ الإنسانية حسب قراءة كانط يبدأ من اليونان/ المعجزة، وهو التاريخ الذي يجب أن يقوم على أساسك كل تاريخ أخر . وهكذا إلى أيامنا هذه، وأما ما يخص دور الأمه الأخرى وما أضافته إلى مسيرة ((الإرادة)) فإنه يظهر بطريقة عرضية على هيئة أحداث متناثرة و ((يكشف مسلكا منظما الإصلاح نظام الدولة في هذا الجزء من عالمنا، الدي لما لميغة أجزاء العالم يوما ما)) وهذا ما يجب أن تسعى إليه الحضارة الغربية وفق الصيغة الأمريكية.

تلك خلاصة بعض أفكار كانط في هذا الموضوع، التي يسعى فوكوياما إلى توظيفها لخدمة هدفه، وهي تطرح تساؤلا لا مفر منه هو: إذا كان تاريخ الإنسانية ببعث على كل ذلك القدر من اليأس والتشاؤم، حيث لا نجد فيه غاية و احدة عاقلة على حد قسول كاخط، أفلا يدفعنا هذا إلى أن ننشد هذه الغاية في عالم آخر هو قطعا غير العالم الدذي يدعو إليه فوكوياما؟، وهكذا تبدو محاولة كانط، من خالل قراءة فوكوياما، مشدروع للمحاولة الجادة التي بذلها مواطنه ((هيجل )) الذي نهض بمهمة أنجاز مشروع كانط، بعد وفاته، فمهمة هيجل سوفق قراءة فوكوياما لهذين الفيلسوفين هي إتمام المشروع الكانطي وتصحيحه إذا لزم الأمر، مما يعني أن ثمة قواسم مشتركة في القراءتين، فهيجل يتغق مع كانط في وجود نقطة نهائية لمسار التاريخ هي تحقيسق القراءتين، فهيجل يتغق مع كانط في وجود نقطة نهائية لمسار التاريخ هي تحقيسق

<sup>(</sup>۲) المرجم نفسه ص(۲۸٤\_۲۸۰)

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ص٢٩٦ .

الحرية هذا، وعلى الأرض و ((تاريخ العلم ليس إلا تقدم الوعي بالحريسة)) النقطسة الأساسية التي يختلف فيها هيجل مع كانط هي المبدأ الذي يسير التاريخ ويحكم أحداثه ، فهو عند كانط الشقاق الاجتماعي، بينما هو عند هيجل الجدل الذي يعتمد أساسنا على قانون التناقض، ففي الجدل الهيجلي بكون الصراع بين فرضيتين تنتصـــر فيسه الفرضية التي تحمل تناقضا أقل، وقد وضعت قراءات كثيرة فيما يخسص الجدل الهيجيلي ((فالفلسفة الماركسية التي رأت أن الجدل الهيجلي يجعل الإنسان واقفا علمي رأسه )) أعادت الأمور إلى نصابها بأن جعلت البعد المادي الاقتصادي أساس الجدل عمما يعني أن الجدل الهيجلي لم يعد يحدث على مستوى المناقشات الفلسفية وحسب إنما يحدث أيضا بين المجتمعات أو على حد تعبير علماء الاجتماع اليوم، بين النظم الاقتصادية الاجتماعية، وبات بوسع المرء أن يصف التاريخ بأنه حــوار بيـن المجتمعات بكون الفثيل فيه حليف المجتمعات ذات التناقضات الداخلية الخطير ةختتبعها مجتمعات أخرى تنجح في التغلب على تلك التناقضات. فقراءة فوكوياما لهيجل النسي تتكئ على القراءة المار كمبية التي أضافت إلى الجدل الهيجلي بعدا ماديا فوصل مسع الليبرالية الرأسمالية إلى فكرة نهاية التاريخ، اعتمادا على الصراع بين الطبقات الاقطاعية والبرجوازية داخل المجتمع الواحد إلا أن النتيجة التي ينتهي إليها الجدل عند فوكوياما لا تتفق مع النتيجة التي توصلت إليها القراءة الماركسية فإذا كان التاريخ عند هيجل \_ هو تقدم الوعى بالحرية ... ((فإن هذه الحرية \_ وفق قراءة فوكوياما \_ تتجمد في الدولة الدستورية الحديثة أو ما سمى بالديمقر اطية الليبرالية فليس التساريخ العالمي للبشرية إلا تفتح الإنسانية تفتحا مطردا على العقلانية الكاملة وعلى إدراك واع بكيفية تعبير هذه العقلانية عن نفسها في صورة الحكم الذاتي الليبرالي)) ٥٠٠ فـالمجتمع الرأسمالي هو الذي انتهت لبه العقلانية الكاملة وانتهت فيسمه التناقضات حصيب

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المرجع نفسه ص ۹۹ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المرجع نفسه ص٧٩ .

فوكوياما \_ وليس المجتمع الاشتراكي إذ لم تعد الاشتراكية مرحلة أرقي تعقب الرأسمالية، بل أصبحت مع فوكوياما، جزءا من المرحلة الرأسمالية لأنها حــز ء مــن المرحلة التاريخية نفسها، مرحلة الديمقر اطبة اللبير البة الذي يتحدث عنها والتي مسبعم فيها انتشار الحرية والمساواة جميع أنحاء العالم، وذلك رغم اعتر افه بأن التأثير الوحيد الباقي للثورتين البلشفية والصينية (هو نشر مبادئ الحرية والمساواة بيــــن الشــعوب المقهورة وإجبار دول العالم المتقدم التي تعيش بالفعل وفق تلك المبادئ على تطبيقها تطبيقا اكمل)) "وتلك محاولة مكشوفة لـ ((كتابة تاريخ عالمي)) اعتمادا على أفكار فيلسوف قرئت خصيصا لهذا الغرض وكل ما فعلته هذه القراءة، أنها قلبت المعادلــــة بحيث أصبحت الشبوعية إحدى المراحل التي يجب أن تمر بها الإنسانية وصولا السي الرأسمالية وذلك بسبب التناقض الذي تحتويه طبيعتها، ولكن التساؤل الذي يطرح هنا هو: هل طبقت الشيوعية فعلا لكن يتسنى إطلاق حكم كهذا عليها؟ هذا أو لاءو ثانيا ،ألبس من المنطق أن تأت الشبوعية قبل الرأسمالية لكي تستطيع الأخبرة تجاوز ها؟، أما وقد حصل العكس ومبقت الرأسمالية الشيوعية فكيف يمكن لها أن تتجاوز ها إلى الرأسمالية وفق الجدل الهيجلي الذي اعتمده فوكوياما؟ وفوكوياما معجب بكوجيف أو على الأصح بقراءته لهيجل فكوجيف يرى أن مبادئ الحرية والمساواة التي دعت اليها الثورة الفرنسية في القرن الثامن عشر قد وجيت ((الرحم)) الذي نتمو فيه والذي كان كانط ببحث عنه، وقد تحقق كل تجسيد لهذه المبادئ (في رأى كوجيف)، في بلدان أوروبا الغربية بعد الحرب أي في تلك الديمقر اطية التي حققت درجة عالية من الوفرة المادية والاستقرار السياسي ذلك أنها مجتمعات قد خلت مـــن التناقضات الأساسية راضية عن نفيها، قائمة بذاتها ليس أمامها أهداف سياسية كبيرة أخرى تسعى إلى تحقيقها ويوسعها الآن أن تشغل نفسها بالنشاط الاقتصادي وحسده''

<sup>(</sup>۲) المرجم نفسه ص ۷۹ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المرجع نقسه ص ٧٤ ـ

وتلك نهاية التاريخ التي تعني نهاية الصراعات الايديولوجية الكبيرة ((نهاية الفامسفة)) وحتى يتسنى لنا الحكم على صحة هذه القراءة، لا بد من استعراض أفكار هيجل لنرى، هل تتضمن فعلا فكرة نهاية التاريخ؟ أم أن القراءة لا تعدو أن تكون توظيف اليديولوجيا يعطي أفكار فوكوياما مرجعية فكرية لها مكانتها، وما القراءة إن لم تكسن كذلك؟

إن تاريخ العالم ... في نظر هيجل ... ليس إلا تقدم الوعي بالحرية بمعنى أن النـــاريخ عباريخ عن مجال تتجلى فيه الروح المطلقة و ((تاريخ العالم بالتالي يتمثل أمامنــــا بوصفه ممارا عقليا . . . فالعقل من ناحية هو جوهر الكون، اعني ما . . . به وفيــه وجود كل واقع حقيقي وبقاؤه هو من ناحية أخرى الطاقة الامتناهية الكون)) " فالفكرة الوحيدة برأيه ... التي جاءت بها الفلمفة هي فكرة أن العقل هو الذي يدبر الكـون وأن حوائث التاريخ قد جرت بطريقة عقلية.

اتاكساغورس كان أول من قال بأن ((النوس)) أي المقل أو ملكة الفهم هو الذي يسوس الكرن ((ليس العقل الواعي لنفسه ولا الروح بما هو الروح، بل يجب التمييز بوضوح بين هذين الشيئين. أن العقل هو الذي تتألف منه القوانين الثابتة التي تحدث بموجب به هذه القوانيين النظم الشمسي، ولكن الشمس والكولكب التي تدور حولها بموجب هذه القوانيين ليس لها وعي عن حركاتها، إن الإنسان هو الذي يستنتج هذه القوانين من الظواهـــر الطبيعية وهو وحده الذي يعرفها)) "ثم أجرى أفلاطون على لمسان مسقر لط القول التالي: ((الاحظت أنه (اتاكساغورس) لم يكن يستعين لتبرير ذلك (تفسير الطبيعة بموجب العقل . . .) إلا بأسباب خارجية كالهواء والأثير والماء السخ . . . بدل أن يطا ذلك بالعقل)) " ويتعيير أدق لم تكن الطبيعة تفهم على أنها نمو لهذا المبدأ وتنظيم

<sup>(</sup>۱) سالم يغرث، الزمان الكاريخي \_ سروت ط ١٩٩١ ص ٢٧ .

<sup>(</sup>۱) اندر به کریسون و امیل بربیه ... هیچل ... ترجمة د.أحمد کوی ص۱۱۱ ... بیروت ۱۹۰۰ .

<sup>(1)</sup> نفس المصدر ونفس الصفحة.

ناتج عنه، ولا أن العقل هو مبيها. فالعقل المطلق أو ((الروح المطلقة)) التي تعادل في فلسفة هبجل ((فكرة الله))، هي التي تحكم التاريخ وتمده بالطاقة اللامتتاهية، حتى تصل تلك الروح إلى مرحلة الوعي بذاتها)) فما تكافح الروح من أجله بالفعل هو تحقيق وجودها المثالي، لكنها إذ تقمل ذلك بختفي ذلك الهدف عن رويتها الخاصة وتفخر وترضى عن نفسها كل الرضا في هذا الاغتراب عن ذاتها أن فالروح تسعى إلى الكشف عن وجودها المثالي الخالي من التناقضات، فهي تتقدم دائما نحو شيء أفضل وأكمل وهي تتهج في ذلك نهجا مخالفا الطبيعة، فالتغيرات التي تحدث فسى الطبيعة نكر نفسها، الجديد لا يظهر في تلك التغيرات التي تحدث في المجال الروحي، هذه الخاصية التي يتميز بها عالم الروح تغير في حال الإنساني المختلف أسم الاغتلاف عن مصير الأشياء التي هي طبيعة فحسب والتي نجد فيها باستمرار طابعا الحقيقية للتغير، بعود إليه كل تغير أما المصير الإنساني المختلف فهو القابليسة الحقيقية للتغير وهو تغير إلى الأفضل والأحسن والنزوع إلى تحقيق المزيد من الكبة التي بموجبها تستطيع الروح المطلقة الوصول إلى مرتبة الموعي الذاتي والكمال?

تمتطبع الروح \_ وفق منطق هيجل \_ الوصول إلى وضعية الكمال بالاعتماد علـــى الجدل أي الصراع بين المتناقضات حيث تنصر الفرضية الذي تحمل تناقضا أقل، وإذا عممنا ذلك على المجتمعات فإنها ستظل في حالة تقدم وتطور بهدف الوصـــول إلــى الوضع النهائي المطلق الخالي من التناقضات وهو الوضع الذي تم الوصول إليه فعـلا وفق قراءة فوكوياما لهيجل، أي المجتمع الرئسمالي، وذلك غير صحيح لأن المسيزة الأماسية للجدل هي الحيوية المستمرة التي اكتمبتها نتيجة قانون التناقض فالتنـــاقض

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> هيجل ـــ محاضرات في فلسفة التاريخ ت. د.إمام عبد الفتاح إمام دار الثقافة الفاهرة (من دون ط بدون تاريخ ص١٦٥).

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> المصدر السابق ص٦٣ .

ويمكن لجمال الأسباب الأساسية التي ألجات فوكوياما إلى قراءة هيجل والاعتماد عليها في سببين:

ـ يتمثل الأول في موقف هيجل من الحضارات والأمم والشعوب الأخرى وقولـه بمركزية الحضارة الأوروبيـة من خلال فكرة التقدم في التاريخ التي تحكمها ((ظسفة غائية التاريخ تتماق وراء اكتشاف نشاطه التركيبي استندا إلى وجهة نظر عن مساره ككل تربط الأحداث برباط واحد وتحيط اللثام عن خيط خفي يثوي خلف كل العصور والأحداث ))" فالمجتمعات العامرة وفق هذا التصور قامت خلال ذلك بنشاط تركيبـــي عبر التاريخ نتيجة الصراع الذي يسودها.

يرى هيجل أن أنسب مكان لنمو الحضارة وتطورها هو المكان الذي يتميز بظــروف طبيعية مناسبة لذلك علينا أن نأخذ في اعتبارنا أو لا تلك الطبيعة التي بنبغي أن تستبعد مرة واحدة إلى الأبد من دراما التاريخ ففي المنطقة المتجمدة والمنطقة الحارة لا يوجد الموقع المثالي لظهور شوب التاريخ المالمي<sup>(7)</sup> وذلك لأن الوعي بالحرية يظهر فـــي المناطق التي تتميز بالمظروف والمؤثرات الطبيعية المحيطة الملائمة، لأن كل تقدم هو عبارة عن انعكاس الروح على نفسها مقابل هذه الظروف، وعلى ذلك يكون معــرح التاريخ الحقيقي هو المنطقة المعتدلة أو بالأحرى النصف الشمالي . . . وفي ضــوء هذه الشروط التي وضعها هيجل أنمو الحضارة وتطورها، يبدو ما قام به الأمريكيون من استعباد المزنوج عبررا بل وطبيعيا، حيث كان الضعف البنني للســكان الأصالييــن من استعباد المزنوج إلى أمريكا واستعبادهم من أجل الأعمال التـــي

<sup>(</sup>۱) سالم يغوت مصدر سابق ص٧٧ .

<sup>(</sup>۱) هيجل مرجع سابق ص ۲۰۱ .

ينبغي أن تتم في العالم الجديد ذلك لأن الزنوج كانوا أكثر تقبلا للمدينة الأوروبية مــن الفهدد (١)، وإذا الأمر لا يعدو أن يكون محلولة لتبرير ما قام به الأوروبيـــون الذيــن استوطنوا الأرض الجديدة التي تعد أحد الأماكن المهيأة لاكتسلب الروح فيها وعيــــها بذاتها وأصبحت فيما بعد المكان الذي انتهت فيه الصراعات واللتاقضات وهــــو ذات المبرر الذي تعتمده بعض الدول الغربية في تقويمها للاستعمار.

فأمريكا إذا هي أرض المستقبل فهنا سوف يكتشف في العصور القادمة عنصر هام من عناصر تاريخ العالم وربما كان ذلك على شكل نزاع بين أمريكا الشـــمالية وأمريكا الجنوبية . . . بلاد الأحلام لكل أولتك الذين ملـــوا أو ضجـروا، مخــزن الاسـلحة التاريخي في أوروبا القديمة أن فالو لايات المتحدة هي الأرض الموعودة لقيام الحصارة المالمية فيها التي ستصبح غاية كل الحضارات السابقة واللاحقة عليها، لذلك كان على الأوروبيين أن يهاجروا إليها بعد أن تم القضاء على الأمة الأصلية (الهنود) والنســـاؤل الذي يطرح نفسه هنا وبعد اعتماد قراءة هيجل للتاريخ، متى سنقضي أوروبا وأمربكا على الأمم الأخرى التي نقطن الأماكن المهيأة لقيام الحضارة؟ أليس هذا ما يجري فى فلسطين وفي أماكن أخرى من العالم؟

السبب الناني أو النقطة الثانية: هي موقف هجل من مسألة السرق، بعد أن اكنسب الاسترقاق أشكالا أخرى في الوضع الراهن، فالأوربيون استعبدوا الزنوج وباعوهم في أرض الميعاد الجديدة وإن كان ذلك أمرا سيئا فإن مصيرهم في بلادهم ذاتها أشد سوءا حيث توجد عبودية مطلقة بالمقدار نفسه، ذلك لان المبدأ الجوهري للرق أو العبوديسة هو أن يكون الإنسان قد وصل إلى مرحلة الوعي بحريته (() فوقسوع الزنسوج تحست سلطان السبادة الغربية هو عبارة عن مرحلة يجب أن يمروا بها لكسى يصلسوا إلسي

<sup>(</sup>۱) هيجل مرجع سابق ص٢٠٦ .

<sup>(</sup>۲) هيجل مرجع سابق ص۲۱۳ .

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ص ۲۳۱ ،

مرحلة الوعي بالحرية. نظرا الاختفاء روابط الاحترام الأخلاقي لديهم التي يعتن بـــها الأوروبيون بعضهم تجاه بعض، كما يقول، وعملية مقاومة الزنوج لحملات الرق التي كان يقوم بها الأوروبيون ليست إلا نتيجة افتقارهم لاحترام الحياة التي كانت سـتمنحهم الوعي الحقيقي بالحرية في مكان آخر غير موطنهم الأصلي!!

ومن مميزات الشخصية الزنجية عند هيجل الافتقار لضبط النفس وعندها لا تستطيع أن تتطور لذلك فإن الرابطة الوحيدة التي كان يجب أن تقوم وأن تظلل بين الأوروبيون و الزنوج هي الرق و لا يرى الزنوج في هذه الرابطة شيئا مشيئا لا يليق بهم بل إن الزنوج عاملوا الإنجليز أنفسهم على أنهم أعداء لأنهم بنئوا جهدا كبيرا في الفاء الرق وتجارة الرقيق في بلادهم، ويمكن إذا ما نظرنا إلى الأمر في ضوء هدذه الوقائع أن ننتهي إلى القول: إن الرق كان فرصة ذهبية لزيادة الشعور الإنساني بين الزنوج. لهذا كان على الزنوج أن يحاربوا الإنجليز لأنهم كانوا ميقضون على هذا الشعور بقضائهم على تجارة الرقيق التي تؤدي إلى تطور العبد عن طريق اعترافيه بسيده وإذا كان الأمر كما بينه هيجل، فما مصير بقية الزنوج الذين لم يتسن لسهم سربما لسوء الحظ للوقوع في برائن العبودية؟ هل يجب عليسهم أن يتجهوا إلى مرحلة الأوروبيين بالرجاء لكي يستعبدوهم وينالوا الاعتراف بأدميتهم ويصلوا السي مرحلة الوعي بالحرية؟.

ولكن ما علاقة موقف هيجل من الرق، بالموضوع الذي نعالجه الآن؟ يبدو وللوهلـــة الأولى أن هذا السوال ليس في موضعه الصحيح غير أننا تعمدنا طرح السوال في هذا الموضع بعد عرضنا السريع لموقف هيجل، فموضوعنا يحاول ان يرســـم الخطــوط النظرية الأولى لمعادلة التعامل بين الدول المتقدمة التي وصلت إلى مرحلــة الوعــي النام بالحرية، وبين الدول المتخلفة التي لم تصل إلى هذه الوضعيــة بعــد، ذلــك أن صاحب طرح "نهاية الناريخ" يحاول إسقاط عوقف هيجل من علاقة السيد بالعبد علــي العلاقة القائمة اليوم بين الدول.

فهيجل بعتقد أن أوروبا تمثل مركز العالم القديم وأن حضارات الشعوب الأخرى هيي مجرد حلقات بتحقق عن طريقها ((الروح الكلي )) ومراحل يصل بها إلى التحقيق الكامل، لذا فإن الشعوب متمايزة تمايز اطبيعيا بفعـــل مرتبتــها فـــي مســيرة هــذا التحقق لمكل شعب مبدؤه الذي إليه يتجه وكذا غايته ومهمة التاريخ الفلسفي أن يبيس تماسل صيرورة ذلك التحقق(١)، فتلك الأمم ستقوم بدور حلقة الوصيل حتى يصيل التاريخ إلى "نهايته" فالشمس تبزغ من الشرق وتغرب في الغرب وكذلك الأمر بالنسبة إلى الحضارة ((إن تاريخ العالم يتجه من الشرق إلى الغرب)) لأن أوروبا هي نهايسة التاريخ على نحو مطلق . . . وعلى الرغم من أن الأرض تشكل كرة فإن ما أنجـــزه التاريخ لا يشكل دائرة حولها لكن على العكس شرق محدد هو آسيا، فها هنا تشـــرق الشمس الطبيعية الخارجية وفي الغرب تغرب وهنا بالمثل تشرق شمس الوعى الذاتسي الذي بنيثق منها بريق أسمى(٢) فالشرق حسب قراءة هيجل لم يعرف إلا شخصا واحدا حرا، أما العالم اليوناني والروماني فقد عرف أن بعضهم أحرار في حيسن أن العسالم الجرماني عرف أن الكل أحرار، ومن ثم فإن الشكل السياسي الأول الذي نلاحظه في التاريخ هو نظام الحكم الاستبدادي والثاني هو نظام الحكم الديمقراطي والثـــالث هــو نظام الحكم الملكي (٢) وهنا يأتي دور فوكوياما في تأويل هذا النص وتوظيفه توظيف حديدا حيث يقول: ((وعرفنا نحن أن الجميع أحرارا وأن الإنسان حر بوصفه إنسانا وتتجسد الحرية الإنسانية عند هيجل في الدولة الدستورية الحديثة أو الديمقر اطبة الليبرالية، وليس التاريخ العالمي إلا تفتح الإنسان تفتحا مطردا على العقلانية الكاملـــة وعلى إدراك واع بكيفية تعبير هذه العقلانية عن نفسها في صــــورة الحكـــم الذاتــــي

<sup>(</sup>۱) د.سالم يغوت المرجم السابق ص ٢٩ .

<sup>(</sup>۲) هیدل مصدر سابق ص (۲۶۲–۲۶۳).

<sup>(</sup>۲) المصدر نقسه ص۲٤۳ ،

الليبر المين " إذا فهي محاولة قراءة تاريخ البشرية من جديد عبر قراءة قديمة قام بسها هيجل مع تغيير في نهاية القراءة ـ التوظيف، أي التوظيف الايديولوجي الجديد، ومن الواضح لن هذه القراءة تتطلق من مركزية الحضارة الغربية التي بدأت من الشرق وانتهت عند الغرب وحتى الأمم التي أسهمت في تطور هذه الحضارة فساين دورها سطحي عرضي و هامشي ((يقول هيجل)) علينا أن نترك أفريقيا عند هذه النقطسة و لا نعد الغرى لأنها ليست جزءا من تساريخ العسالم و لا تكشف عسن حركة "."

### البحث عن التقدير والاعتراف .. هيجل:

يرى هبجل: ((أن أهم ميزة تميز الإنسان عن الحيوان، هي رغبته في أن يعترف بسه إنسانا ذلك أن ما يشكل هويته، هو قدرته على المخاطرة بحياته اذا فإن لقاء الإنسسان الأول بغيره من البشر يؤدي إلى صراع عنيف، يسعى كل متنافس فيه السسى اجبسار الأخرين على الاعتراف به من خلال المخاطرة بحياته).".

غير أن فوكوياما يمدد الفكرة فيذهب إلى أن هذه الطبيعة لا تقتصر على إنسان هيجل بل هي أيضا طبيعة الإنسان المعاصر، فأحداث التاريخ تثبت أن(( الصراع من أجلل نيل الاعتراف والتقدير واضح في كل مكان حولنا وهو أساس الحركات المعاصرة من اجل الحقوق الليبرالية، سواء في الاتحاد السوفييتي أو أوروبسا الشرقية أو جنوب أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية أو حتى الولايات المتحدة نفسها.(1)

ويرى فوكوياما أن الاختلاف الجوهري بين هيجل وماركس يتجلسى فسي اختسلاف

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> المصدر تقسه ص٦٩ ،

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ص ۱۳۸

<sup>(&#</sup>x27;) المرجع نضه ص١٣٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> المرجع نصه ص١٣٧ .

يبدأ التاريخ عندما يعي الإنسان ذاته فعندما يكون الإنسان متحدا مع الطبيعة فإنسسه لا يعي ذاته، إذ لابد أن ينفصل الإنسان عن الطبيعة بحيث يصبح واعبا لنفسه حتى لسو ظل هذا الوعي معتما للغاية لفترات طويلة من التاريخ، وهذه العملية ليست موجسودة في النوع فقط وإنما في الفرد أيضا، فالطفل يولد عندما لا يعود متحدا مع أمه ويصبح ذاتا ببولوجية منفصلة (()، وما إن يصل الإنسان إلى مرحلة الوعي بذاته حتى يدخسل معركة مع الأخرين لكي يعترفوا به بوصفه ذاتا إنسانية وتكون نتيجة هسذه المعركسة إحدى ثلاث: قد يموت المتصارعان فتتهي بموتهما الحياة نفسها بشرية كانت أم طبيعية وقد يموت أحد المتنافسين فيظل المنتصر غير راض عن الوضع إذ لم بعد ثمة وعي بشري أخر ليعترف به، وقد تتنهي المعركة بعلاقة بين سيد وعبد (() وبمسا أن المتصارعين لم يموتا لأن الحياة ما زالت مستمرة وكذلك لم يؤد الصراع إلى مسوت أحدهما فإن النتيجة النهائية كانت إذعان أحد المتنافسين للآخر ((أي)) الإذعان لوضع السودية مفضلا إياه على خطر الموت وحينذ يشعر السيد بالرضا إذ خاطر بحياتسه

<sup>(7)</sup> هيچل فينومينولوچيا الروح ص٩٢٩ ترجمة دخليل أحمد ضمن كتاب ايدبولوچيا الإنسان ص ٦٠ .
(١) هيچل محاضرات في فلسفة الثاريخ ت. د. إلم عبد الفتاح إلما دار الثقافة القاهرة ص٥٥ .

ولكن هل يرضى السيد أن يعترف به شخص أقل منه مرتبة في الوعسى؟ تسم هل سيرضى العبد نفسه بهذه الوضعية؟ أم أنه سوف يسعى إلى نيل الاعتراف به إنسانا؟ بمعنى آخر. من الذي سيحرك التاريخ؟ السيد الذي نال الاعتراف به أم العبد الدذي خسر المعركة؟.

من الواضح أن العبد هو الذي مبحرك التاريخ لأن السيد لم يعد بحاجة إلى دخسول المحرب من جديد فهو قد نال الاعتراف وانتهى الأمر وإن كان اعتراف انقصا، لأن مصدره إنسان ناقص مقهور، من هنا تحتم على العبد أن يحرك التاريخ كي يخرج من الوضعية التي هو فيها، أما كيف؟ ف ((بالعمل والسيطرة على الطبيعة يدلل العبد على أنه ما زال إنسانا رغم عبوديته للسيد، وكما يذكر كوجيف في كتابه: مقدمة قسراءة هيجل: إن الإنسان الكامل هو العبد الذي انتصر، فإن كانت السيادة الخاملة طريقا مصدودا فإن العبودية النشيطة هي مصدر كل تقدم إنساني واجتماعي وتاريخي وما التاريخ إلا تاريخ العبد النشيط ولكن هذا لا يعني أن العبد قد أدرك ذاته مما أدرك داته بمعنى أن العبد أن يسعى أن العبد أن يصعى أن العبد أن العبد أن العبد أن العبد أن العبد أن العبد أن يسعى أن العبد أن يسعى أن العبد أن ال

<sup>&</sup>lt;sup>(°)</sup> فوكوياما ص ١٣٨

هو الآخر ومن المفترض \_ عند هيجل \_ أن العبد لا يعرف نفسه على أنه في ماهيته انسان و هو تتقصه هذه المعرفة عن نفسه(١)، فالعد لم يجرب الحربة ولم يعرفها ولكي بدرك ماهيته، عليه أن يرتفع إلى مستوى الفكر النظري، والمخرج الوحيد من هذا المأزق الفلسفي \_ يرأى هيجل \_ هو اللجوء إلى ميدأ الملكية فالملكية تعني: أن للمرء الحق في توجيه إرادته نحو أي موضوع بوصفه غايته الحقيقية الإيجابية وعلى هـــذا النحو يصبح الموضوع ملكا له(")، وبالنسبة للميد كان الاعتراف بذاتـــه هــو غايتــه الأساسية وموضوع هذه الغاية كان ذلك الآخر الذي دخل معه في معركة ولما لم تكني لهذا الموضوع في ذاته غاية فإنه يستمد معناه وروحه من إرادة هذا الإنسان فالإنسان له حق مطلق في أن يستحوذ على كل ما هو شيء(١) ومع أن العبد شيء لأنه لم يسم ذاته إلا أنه هو الآخر يدخل في حرب أخرى مع الطبيعة فهو يحاول السيطرة عليها وتملكها وبذلك تتموضع ذاته في شيء خارجي، خارجة فيعي ذاتسه وينال بالتسالي الاعتراف به على أنه إنسان؛ وبهذه الفعالية وحدها، بالملكية تتحقق تلك الفكرة مثلما تتحقق الخصائص المجردة بصفة عامة وتنتقل إلى حيز الفعل، لأنها بذاتها، لا قوة لها والقوة الدافعة التى تجعلها تعمل وتعطيها الوجود المتعين المحدد هى الحاجة والغريزة والمبل وعواطف الإنسان(٢)، فالعبد يرغب في الانتقال إلى وضعية الوجود الفعال لتأكيد شخصيته والشعور بالرضاء، لهذا فهو يجهد نفسه لأجلها وكان عليه بالمقابل،أن يتخذ إشباعا خاصا به قد وجد هذا الإشباع في نهاية المطاف في السيد الذي كان هــو الآخر على استعداد لأن يعترف به إنسانا، بعد تملكه للطبيعة وإدراك وعيه لذانــــه لأن السيد ... كما عرفنا ... ليس راضيا عن الوضعية التي هو فيها، لأنه قد نال الاعتراف

<sup>(</sup>١) هيچل أصول قابيقة الحق \_ مصدر سابق ص ١٣١٠ .

<sup>(</sup>۲) نفن المصدر ص ۱۹۰ ،

<sup>(</sup>۱) نقس المصدر ص١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) هبجل \_ محاضرات في قلسفة التاريخ ص١١٨ .

به من قبل شخص أقل منه ــ في الوعي ــ فالعبد موجود لأجل شخص آخر ومن هنا فإن السيد يترك العمل للعبد، وعليه، فسرعان ما يجد أن وعيــــه الذاتـــي واســـنقلاله ووجوده يعتمد على العبد وهكذا يلغي استقلاله ويتحول إلى الاعتماد على الأخر<sup>(77)</sup>.

وكما أن العبد يصل إلى الوعي الذلتي والاستقلال عن طريق العمل والسيطرة علسى الطبيعة.. وهكذا يعترف كل منهما بالآخر ويقبله على أنه وعي ذاتي، وهسذا القبسول المتبادل بين الذوات من الوعي الذاتي الكلي بظهر في نهاية التاريخ، وعندما يصسسل كلاهما إلى هذه المرحلة يكون التاريخ قد تجاوز، هو الآخر مرحلة الجدل، وصسولا إلى الفكرة الكلية أو الروح للمطلقة المتمثلة في الملكية الدستورية أو البرلمانية (هيجل)، أو الدولة الليبرالية الرأسمالية (هوكوياما). وهكذا نكون قد تعرفنا على طبيعة الإنسان الأول عند هيجل كما قرأها فوكوياما.

#### هويز ولوك:

إن الإنسان الأول كان يتحرك ويدخل في حرب من أجل المنزلة والتقدير ونيل الاعتراف، وابقى عند هيجل وعند الاعتراف، وبقي علينا ان نعرف القواسم المشتركة بين الإنسان الأول عند هيجل وعند كل من هوبز ولوك، طالما أن فوكوياما يرى أن كلا من هيجل وهوبز ولوك يسيرون في خط واحد وان كان لهيجل فضل إكمال طريق أولئك الذين وضعوا الأسمى الأولية لمسألة التقدير والاعتراف.

تولدت فكرة هوبز الخاصة بالدولة ((اللوفياتان)) من خلال تصوره لخصائص الإنسان في حالته الطبيعية، التي تتميز بسيطرة الانفعالات التي كانت ومازالت مسيطرة حتى على الإنسان المعاصر لأنها كامنة فيه . . . وهنا رأى فوكوياما القواسم المشتركة بين إنسان هوبز وإنسان هيجل ((فهما يتميزان معا بالعنف الشديد، فـااواقع الاجتماعي

<sup>(&</sup>quot;) إمام عبد الفتاح إمام دراسات هيجيلية ص٥٥ .

البدائي لا تسوده المحبة أو الوئام بل حرب كل إنسان ضد كل إنسان))".

وهكذا يدخل الإنسان في حرب ضد الكل أو كما يقول هوبز: ((هو في حالـة حـرب اعتراضيه ولو من الناحية النظرية)) وذلك بسبب عدم وجود قوة قهرية توقف الكــل عند حدهم وتلهمهم الشعور بخوف مفيد (أ، وإذا تساطنا عن أسباب دخول إنسان هوبز عذه الحرب وجدناها ثلاثة كامنة في طبيعة الإنسان هي: التنافس وفقدان الثقة والمجد، وقد تدفع الرغبة في المجد، الناس إلى الغزو بسبب تفاهات أو من أجل السعادة. وصن اجل تحقيق المجد والسعادة بخاطر الإنسان بحياته، وهنا نصل إلى نقطة الانتقاء بيــن كل من هيجل وهوبز، فالإنسان الأول عند هيجل بخشي الحرب وبذلك يميل إلى قبول كل من هيجل وهوبز، غثالا الأول عند هيجل بخشي الحرب وبذلك يميل إلى قبول وضعية العبودية، غشية أن يفقد حياته، وفي المقابل، يعرف إنسان هوبز أن اسـتمر الرب عرب الكل ضد الكل ـ موف يؤدي إلى وضع يستجيل فيه قيام صناعـــة وزراعة وفن وأنب وبالتالي استحالة قيام مجتمع، فضلا عن وجود حالـة (( الخـوف والخطر الدائم بحدث موت عنيف، ولهذا فإن حياة الإنسان تتمـــيز بالعزلــة والكــد والتعب وتكون شبه حيوانية وقصيرة، وهنا يصل هوبز قبل (( هيجل)) إلى فكرة قيــام علاقة بين السيد والعبد، لأن أحد المتحاربين كان خاتفا من الموت، مــــن أن يخســر حياته لذلك قبل ثلك الوضعية.

وإذا كانت هذه نقطة الاتفاق، فإن ثمة اختلافات جوهرية بينهما فسي الموقف مسن المقلانية التي تتبثق عن ذلك الصراع من أجل الاعتراف والمجد، فس ((هيجل)) يقرأ علاقة السيد بالعبد على أنها علاقة غير مقبولة، لأنها علاقة قهرية، وإن كسان علسي يقين سمع ذلك سابها ((مرحلة ضرورية من مراحل التاريخ البشري)) فهو برى في كبر باء السيد وفي استعداده للمخاطرة شيئا حميدا، كما يرى في المقابل، في سعى العبد

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المرجع نصه ص١٤٤.

<sup>(</sup>٢) شوفالية: تاريخ الفكر السياسي \_ ترجمة دمحمد عرب صاصيلا \_ بيروت ١٩٨٥ ص٢٢٦ .

للحفاظ على حياته شيئا مستهجنا ومع ذلك يقر بأن هذه العلاقــة هــي التــي تحــرك التاريخ، ونجد من جانب آخر، عند ((هوبز)) أن حفاظ العبد على حياته هي الحقيقــة الأخلاقية الأساسية، وأن السعى إليها هو أساس المفاهيم كلها من عدل وحق وغير ه... البشر، دفاعا عن النفس والحماية إلى إيجاد (( هذا الإنسان الاصطناعي، ذي القوام والقوة الأعلى للغاية، من قوتهم هذا اللوفياتان أن الكبير الذي هو الدولة أو الجمهورية أو الكمنولث))"، ومن أجل الدخول في هذه الدولية والوصيول إلى الوضعية المرغوبة، كان على الناس أن يتخلوا عن جزء من إرادتهم لهذا الكائن الجديد الذي سوف يسعى إلى توفير الأمن والطمأنينة والاستقرار للمجتمع، وذلك لأن قوته تسمح له بذلك، فكأن كل واحد منهم قد قال للآخر: (( إني أجيز الهذا الشخص أن يحكمني وأتنازل له عن حقى بذلك، شريطة أن تتنازل له أنت عن حقك، وأن تجيز أعماله كلها بالطريقة نفسها))" وثلك نقطة أساسية في الاختلاف بين هوبز وهيجل فالأول يطـــالب الناس بالكف عن صراعهم من اجل نيل الاعتراف والتقدير، فالدولة عند هوبز تقهوم بدور مناقض، لذلك الذي تقوم به أو من المفترض أن تقوم به عند هيجل، ودورها هو المحافظة على الوضعية القائمة التي تساوى وضعية الحيوان، ومع ذلك فإن فوكوياما يرى أن المسافة الفاصلة بين هويز وروح العصر الديمقر لطية اللبير اليــة الحديثــة ـــ قصير ة جدا، فهو رغم إيمانه بالسيادة المطلقة للملك، إلا أنه يرى أن هذه السيادة تستمد شرعيتها من المجتمع نفسه، لهذا((كان من السهل على جون لوك أن يعدل من نظريـة هوبز بشأن سيادة الملك لتصبح نظرية في السيادة البرلمانية والتشريعية قائمــة علــي

<sup>(°</sup>السم وحش بحري ورد الطيث عنه في التوراة.

<sup>(</sup>۲) شوفالية ص٣٢٦ .

<sup>(</sup>۱) المرجع نفسه ص ۳۲۸ .

الأغلبية))".

ولكن إلى أي مدى ينطبق هذا الكلام على فلسفة هوبز؟ الملك لديه ســـــــــــلطة مطلقـــــة لا يحدها شيء، وهو الذي يقرر ما هو الخير وما هو الشر والعدل والظلم وهــــــو الـــــذي يمارس أيضا ما يسمى بالسلطة الروحية (الدين)، فهل هذه هي الروح اللييرالية الحديثة يا ترى؟

وفي الاتجاه نفسه الذي سار فيه هوبز نجد جون لوك يسير أيضا، فالإنسان الأول عنده سترك تلك الوضعية لأنه يرغب في الاعتراف به فيفامر بحبات في سبيل المحصول على التقدير، وعليه فإننا نرى اختلاقا كبيرا وجوهريا بين إنسان الطبيعة عند كل من هوبز وأوك، فالوضعية عن الأخير ليست حالة حرب الكل ضد الكل كما هي عند الأول، بل أنها بالعكس ((حالة حرية ومساواة وليست حالة حرب محتملة للكسل ضد الكل إنها ليست حالة الياحية) "، وإذا كان الأمر كما قال جون لوك فلسم يسترك الإنسان الأول هذه الوضعية — وضعية الملك — ويضحي بحريته والجواب هسو: ((أن الإنسان بالرغم من أن لديه مثل هذه الحق في حالة القطرة، إلا أن استمتاعه بسه للوضعية متساوون كلهم ملوك أنداد، ولكن ما أثر ذلك على وضعية الإنسان الأول عند لوك؟ أو على الأصح ما مدى فعالية تلك الندية ؟ ألا توفر له الاستقرار والاعتراف المتكافئ الذي افتر إله الاستقرار والاعتراف المتكافئ الذي افتر إله المسألة عند لسوك أبعادا مختلفة عن تلك التي أقرها هيجل وإنسان هويز؟ ثم إن للمسألة عند لسوك نفسه، فكلاهما يطلقان عل طرفين مختلفين من الرجال، فالرجل الحر قد يصبح خلامل لرجل آخر إذا باعه بعض الخدمات مرة في الزمن أو تعهد بتأديتها لقاء الأجر السذي لرجل آخر إذا باعه بعض الخدمات مرة في الزمن أو تعهد بتأديتها لقاء الأجر السذي

<sup>(</sup>۲) فه کویاما ص ۱٤٦ .

<sup>(</sup>۲) شوفالیه ص ۲۸۰ .

<sup>(</sup>١) عزمي اسلام جون لوك ... دار الثقافة ... القاهرة ص٢٣٩، السنة لا توجد.

يتقاضاه (2)) فالصراع في هذه الوضعية ليس هو الصراع عند إنسان هيجل، ذلك أن انسان لوك يقاتل من أجل أشياء مادية في حين يعزف الإنسان الأول عند هيجل عــن الرغبة في الممتلكات المادية الأنه يريد اعتراف الآخرين بحريته وإنسانيته، وهو فـــــى سعيه من أجل نيل الاعتراف لا يأبه بالأمور الننبوية لهذا لهم بغاير انسان لهاك الوضعية الطبيعية الأولى أو يتجاوزها إلى وضعية المجتمع المدنى لأنه ببساطة لا يستطيع الاستمتاع بملكيته الخاصة في ظل تلك الوضعية حيث يصبح الوضيع غير مأمون الجانب إلى درجة مرضية ((وهذا ما جعله راغبا في ترك هذه الحالسة التسي مهما كان فيها حراء فإنها مملوءة بالمخاوف والأخطار الدائمة(٥))، أو لأن له أنـــدادا يستطيعون الاستحواذ على ملكيته والسيطرة عليها، فهو يفضل مغادرة هذه الوضعية إلى وضعية المجتمع المدنى الذي تتوافر فيه إمكانات حماية الملكية وذلك هم سبب لجوء الناس إلى الدخول في عقد اجتماعي بهدف حماية ملكياتهم الشخصية ف(الطريقة الوحيدة التي يمكن لأي فرد أن يتنازل بها عن حربته الطبيعية ويتحميل التزامات المجتمع المدنى، تكمن في عقد اتفاق مع بشر آخرين والاتحاد فسي جماعسة بحيث يعيشون مع بعض في الرفاهية والأمن والسلام ويتمتعون بأموالسهم ويحمسون أنفسهم بشكل أفضل من أولئك الذين ليسوا منهم)) " ففي هذه الحالة ينتازل العرد عــن الدور الذي كان يقوم به سابقا في الدفاع عن ملكيته إلى المجتمع الذي يؤدي عنه هـذا الدور في حين يقوم هو بهذا الدور مع غيره من أفراد مجتمعه إزاء ملكيات الآخريس. وهنا على ما يبدو يكمن الاعتراف المتبادل، فهم يعترفون بملكياتهم التي تتموضع فيها نواتهم وإراداتهم!.

والسؤال هذا: ألا يكون المجتمع في هذه الحالة بحاجة إلى نظام سلطوي معين للقيـــام

<sup>(</sup>٢) حسين صنعب ــ علم السياسة ــ دار العلم الملايين ٨/٥٨٥ ص ١٩٨٥ .

<sup>(</sup>ا) عزمى اسلام سمرجع سابق ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) شوفاليه \_ مرجع سابق ص١٤٧ .

بهذا الدور على الوجه الأكمار؟ يقول جون لوك: متى وجد الناس أن أملاكهم لم تعدد في أمن في ظل الحكومة كما كانت قبلا وبينما لم توجد الدولة إلا من اجل المحافظة على الملكية الفردية فعلموا إذ ذلك أنه لن يستقر بهم حال أو يهدأ لهم بال أو يصح لهم اعتبار أنفسهم في مجتمع مدني أصيل ما لم يعهد بالسلطة التشريعية لهيئة اجتماعية من الهيئات سواء دعوناها مجلس شيوخ أم برلمانا أو ما شابه ))".

وإلى جانب هذه المناطة التشريعية التي يدعو إليها لوك وهي قريبة الشبه بما يحدث 
حاليا في النظم السياسية الليبر الية، توجد السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ويرى لوك 
ان الإنسان يدخل هذا المجتمع المدني ليس من أجل الحفاظ على الملكية الخاصة فقسط 
وإنما لغرض الاسترادة من هذه المملكية لأن القانون والوضع الجديد بخوله ذلك ويقدم 
له الحماية اللازمة للقيام بهذه العملية، ولكن أين يجد فوكوياما، تأثير فلسفة لوك فسي 
المجتمع المعاصر؟ إن بدهيات توماس جيفرسون الخاصة بحق النساس في الحيساة 
والحرية لا تختلف عن الحقوق الطبيعية في الحياة والملكية كما وضعها لسوك، وقد 
ذهب المؤسسون الأمريكيون إلى أن الأمريكيين يتمتعون بهذه الحقوق قبل فرض أيسة 
سلطة سياسية عليها وهذا فعلا ما كان قد ذهب إليه لوك، وعلى ذلك يمكن القول: إن 
كلا من هيجل وهويز ولوك قد أسهموا في وضع سلسلة تكاد تكون متصلة الحلقسات 
تقد الله غابة واحدة.

غير أن هذه السلسلة لم تكن في الحقيقة متماسكة الأجزاء والحلقات بالقوة نفسها فهيجل يطرح العلاقة بين السيد والعبد من أجل الاعتراف والمكانة، بينما تطرح هذه العلاقــة عند كل من هويز ولوك طرحا أخلاقيا من أجل الحفاظ على الحيـــاء، وإذا كنــا قــد لاحظنا مظاهر البحث عن الاعتراف في علاقة السيد بالعبد أو فــي علاقــة الأفـراد الطبيعيين مع بعضهم في حالة الصراع والحرب أو في حالة المساواة، فأين يمكـن أن

<sup>(</sup>۲) حسین صنعب \_ مرجم سابق ص ۲۳۳ .

نجد مظاهر البحث عن الاعتراف في المجتمع المعاصر يا ترى؟ مسع ملاحظة أن فوكوياما، يأخذ على كل من هويز ولوك أن فلسفتهما في هذا الجانب كانت تحتم على الإنسان التوقف عن البحث وعن الققديرو الاعتراف لأن النظام الذي توصلا إليه كان النظام الذي توصلا إليه كان يعانيه الإنسان الأولى بينما يختلف الأمر عند هيجل، وهذا أيضا يبرز سؤال: مع أي من هؤلاء المفكرين سيذهب في طرحسه السياسي، ما هو المسئد المرجعي لخطابه الفكري في هذه النقطة?. إن المسألة هنا تبدو واضحة لا تحتاج إلى بذل جهد فكري كبير، لأن فوكوياما سيلجاً حتما إلى من ينقسق معه في فكرته الأساسية (نهاية التاريخ) وبما أن أيا من الفياسوفين: لوك و هوبز، السميطرح هذه الفكرة، فلا بد أن تكون ظسفة هيجل، بداية (نهاية التاريخ) وخاتم البشر و لا يهم بعد ذلك، إذا انقلب الوضع وأضحى لزاما على الوقع أن يطابق الفكر.

# العقل والتأمريخ

لعله من الممهل على الإنسان أن يجيب عن السؤال الفلسفي، ولكن من الصعب عليه أن يطرحه إذ يفترض في السؤال إن يحمل إشكالية عصره وأن يكون المرآة التي بنعكس فيها العقل الإنساني فمهمة الفيلسوف لا تتمثل في الإجابة عن هذا السؤال بقدر ماتتمثل في طريقة طرحه، مما يعني أن السؤال قد يتكرر من عصر إلى آخر مفقد كان السؤال الفلسفي القديم سؤالا في إشكالية الوجود بصفة عامة، بينما أخسذ المسؤال الفلسفي المعاصر، طابع عصره وإشكاليته أي البحث في الوجود الإنساني ومعاناتسه، فظل مجال السؤالين ولحدا، هو الوجود، إلا أن السؤال الأول كان عاما أما السؤال الشاساني فاصبح خاصا بالإنسان بصفته جزءا من الوجود.

إن إشكالية نهاية التاريخ هي محاولة للإجابة عن سؤال قديم ربما كان الفكر الديني هو المباق في طرحه لكنه لليوم، جاء بطريقة أخرى، والنهاية هنا لا يقصد بـها الإنتهاء المادي أو الفناء كما ورد في الفكر الديني بل يقصد بها النهاية الفكرية أو العقلية، التي تمثلها نهاية الفكر الإيديولوجي نتيجة سيادة الفكر الرأسمالي في هذا المجال.

غير أن فكرة نهاية التاريخ، تناقض الفكر التي سبق أن طرحها "هبجل"، حين ربط بين 
"العقل والتاريخ"، فالعقل (بصفته التراكمية) لا يجد مجاله أو مسرحه إلا في التاريخ و 
وخروج العقل من التاريخ "، يعني موت العقل، كما أن نهاية التاريخ هـي الأخـرى 
تمثل نهاية العقل وموته ذلك أن العقل يسعى دائما إلى الكمال، والتاريخ هو الطريـق 
الذي يقود إلى الفكرة المطلقة التي تتجلى عـبره بواسـطة الصـراع الجدلـي بيـن 
الأفكار، الذي يستمر إلى أن يصل التاريخ بالعقل إلى الفكرة المطلقة، ولكـن المسوال 
الذي يظهر هذا، هل تحتمل هذه الآلية مثل هذه النهاية.؟

إن المنهج الجدلي يتمتع بحيوية أكبر من أن نقف به عند هذا الحد، فالفكرة المطلقة بوفقا لحدها،غير محدده المعالم، وكلما وصل العقل إلى مرحلة اعتقد إنها هي الفكرة النهائية، فوجئ بأنها ليست هي الغاية وذلك بسبب تناقص بعض جوانب هذه الفكرة النهائية، فوجئ بأنها ليست هي الغاية وذلك بسبب تناقص بعض جوانب هذه الفكرة.

أن القول بنهاية التاريخ يعني أحداث قطيعة بينه وبين العقل، فالتاريخ المقصود هنا هو التاريخ الإبديولوجي الذي يتميز بالتاريخية والنراكمية، وهو يكتمب هاتين الصفتين الخارعة الإبديولوجي الذي يسعى دائما إلى تحقيق الفكرة المطلقة عن طريق إنشاء الأنماط الإبديولوجية التي ترصف له الطريق إلى تلك الفكرة، وهذا بالذات ما يعطي الترايخ طابعه التراكمي.

لقد صبق لــ "غاستون باشلار" أن أخرج العقل من مجال العلم، بإدخاله مفهوم القطيعــة في مجال النظرية العلمية، حين أحدث العلم قطيعته الإبستمولوجية مع الفكر الما قبــل علمي الذي كان يسوده الفكر الإيديولوجــي، فحرمــت هــذه القطيعــة العلــم مــن التراكمية،وحيث يعتقد باشلار أن النظرية العلمية ذات طابع قطعي (وليس تراكميـــا) فلا مجال الفكر الإيديولوجي في العلم، غير أنه بإخراجه صفة التراكمية مــن مجــال

العام (وهي إحدى نتاجات العقل على كل حال) والدخاله صفة القطيعة، عليه يكون قد اعترف بتراكمية النظرية العامية وتاريخيتها، فمجرد نفي النظرية المابقتها هـو فـي ذاته اعتراف بتلك الصفة التي نفاها عن العام. وهذا ينطبق أيضا على موقف "التوسر" الذي لجا هو الأخر، في قراءته الماركمية إلى مثل هذه القطيعة، مع الإرث السهيجلي الذي عده فكرا أيديولوجيا يجب إقصاؤه عن الفكر الماركميسي لأنـه يمشـل عوائـق ابستمولوجية تعيق النظرية الماركمية، وذلك بغية نقل الصراع من مجال إلى آخر.

لقد أراد التوسر" أن يرقى بالطرح الماركسي إلى مستوى النظرية العلمية، فدعا إلى تخليص الجدل الماركسي ذي الصبغة العلمية من الجدل الهيجلي الذي تغلب عليه الصغة الإيديولوجية أي أنه أراد أن يتخلص من وهم ليديولوجيا الفلسفة من أجل إقامة فلسفة ماركسية صحيحة لمذلك حصر مهمة القلسفة في نقيد الوهم الإيديولوجي الهيجلي، فمهمة الفلسفة إذن هي مهمة نقدية والتاريخ ليس مجالها لأنه مجرد سرد للأوهام التي تم التخلص منها والتاريخ الوحيد الجدير بالاهتمام والدراسة هو تاريخ الواقع.

لقد حاول "التوسر" قراءة ماركس قراءة عصرية ، تحت ضغط الابستمية العلمية ، ولم يكتف بإقامة قطيعة مع القراءة الماركسية لماركس، بل مندها على النص الماركسي يكتف بإقامة قطيعة مع القراءة الماركسية النصبوص .نـص يمشل المرحلة الفورباخية الإسانية أو لنقل: الماركسية القبل علمية الإيديولوجية ذات النزعة الإنسانية المستندة إلى الإرث الهجلي، وأخر يمثل المرحلة الأبستيمية العلمية، أو لنقل: الماركسية العلمية، أو لنقل:

ولكن إذا كانت قراءة للتوسر للماركمية، قد تمكنت من رفع محتوى الصراع الطبقي إلى المستوى النظري، فإنها فصلت الممارسة التاريخية عن الواقع وأصبحت تشمينما على جملة من المفاهيم بعد أن كانت مرأة تعكس الواقع، أي أنها فصلت بين الممارسة النظرية والممارسة الاجتماعية ففي قراءته ارأس المال، اهتم النوسر بــــاابحث عسن الكلام المنطوق نظريا وليس الكلام المنطوق اجتماعيا فقرأ علاقات إنتاج ولـــم يقرأ أفراد متمينين (بمثلون الإرث الهيجلي) فقدم بذلك العلاقة على الكينونة، فالفرد. كمـــا أفراد متمينين (بمثلون الإرث الهيجلي) فقدم بذلك العلاقة على الكينونة، فالفرد. كمـــا يقول ماركس. "هو جملة علاقاته الاجتماعية" والبحث يتركز على علاقــات الإنتـاج لأنها تمثل الفاعل الحقيقي عوعن طريق هذا المحد الفاصل بين العلمي والإيديولوجيسي يمكن الارتفاع بالماركسية فوق مستوى التوظيف الإيديولوجي، ولكن إلى متى سستظل الماركسية أو الممارسة العلمية بمنأى عن الممارسة الإيديولوجية؟ فهذه الممارسة،همي الاخرى ـــ كما يقول التوسر ـــ سنظل مهددة بالإيديولوجيا التي تتسرب إلــــى و عـــى العلماء تحت ما نسميه الفلسفة العفوية.

إن التوسر الذي أقام قطيعة مع الفكر الإيديولوجي، ظل ... مع ذلك ... يعترف بأهمية هذا الفكر، فهو الذي يهب المجتمعات القدرة على التنفس ومواصلة حيات...ها وتحديد وعيها بمكانتها في العالم وفي التاريخ، ومساعدة الإنسان بالتعبير عن الطريق..ة التي يعيش وفقا لها والتعبير عن علاقته بالظروف المعيشة، وعندما تح...اول الإيديولوجيا إقتاع الناس العبيد أن يعيشوا عبوديتهم كأحرار، فإنها بذلك تمثل وعيا زاتف...ا. وأم...ا قبول الماركمية بصفتها ممارسة عملية والوقوع في وهم العلموية، وهو ذات الم...أزق الذي وقع فيه باشلار.

بعد أن تتم إخراج المقل من مجال الممارسة العلمية عند باشلار ومن مجال الممارسة الالإديولوجية عند التوسر، جاء دور فوكوياما الاخراج العقل من مجال القلسفة باحسات القطيعة بين العقل والتاريخ وهذا يعني قتل العقل المرة الثالثة وموت الفاسفة التي تعد التاريخ مسعلها الأخير الذي تقدم عروضها على مسرحه، وبما أن التاريخ هسو آخسر معقل بمكن العلم أن يدخله، فقد جاءت المحاولة هذه المرة من داخل الفلسفة بالقول: إن الراسمائية هي أخر وأقصى نموذج الديولوجي يمكن أن تصل الله الإنسانية، وإن كان القول لا يمنع أن يتراجع العقل إلى وضعية سبق له أن تجاوزها، ولكن خسط سيره

سيتجه مباشرة إلى الرأسمالية ــ النموذج ، الذي يمثل في الوقت ذاته أخــر محطــة يمكن أن يبلغها.

غير أن المآخذ على مثل هذه النهاية كثيرة، منها: أنها سـوف تكـون حكـرا علـى أشخاص دون غير هم، فإذا كان أبطال مسرح الرومان من العبيد، لان السـادة كـانوا يجلسون على المدرجات فإن ابطال مسرح نهايـــة التـاريخ سـوف يكونـون مـن المادة، وسيجلس العبيد على المدرجات، فالمدرج في التاريخ يعني السكون والساكن في التاريخ لا وجود له.

لقد اعتمدت فكرة نهاية التاريخ عند فوكوياما، في جانبها المنهجي، النسهج الانتقائي والتأويلي، فهو ينتقي من التاريخ العام للبشرية مايوافق طرحه ويؤول كل ما يتعارض مع هذا الطرح، وخاصة عند تعامله مع الفكر الماركسي الذي قرأه بطريقة تخدم غرضه الإدبولوجي.

حاول فركوياما تقديم خطاب منطقي مقسع حسول نهايسة التساريخ علسى الصعوسد الإيديولوجي، إلا أنه وقع في نفس المأزق الذي وقع فيه غاستون باشلار عندما حساول إيديولوجي، إلا أنه وقع في مجال النظرية العلمية بإقامة قطيعة بين الفكر الإيديولوجي، والفكر العلمي، من حيث أن الأول يمثل الفكر القبل علمي، إلا أنه في الوقست ذاتسه اعترف بنر لكمية هذا الفكر وثلك العلاقة من خلال ما عده عوائق إيديولوجية، وهذا ما وقع فيه فوكوياما الذي نسي هو الأخر، أن فكرة نهاية التساريخ هي مجبرد فكرة إيديولوجية تضفي على العقل والتاريخ الصفة التراكمية فهل يمكن أن ينتهي التساريخ فعلا على الصعيد الإيديولوجي؟

أن هذا السؤال بيدو غير منطقي، لاننا هنا مع مشروع ليديولوجي يعيد الصلــــة بيـــن العقل والتاريخ ويؤكدها، وكان من المفترض في السؤال أن يحمل مشروع فصم تلـــك المعاثقة، مما يعنى أن قراءة فوكوياما لمعاشقة العقل بالتاريخ قد أعلات الصلــــة بينـــهما وأكنتها أكثر مما حاولت الفصل بينهما، ونحن لم نأت بهذا الاستنتاج من عندنــــا ولـــم نحمل خطاب فوكوياما ما لايحمله، فالقراءة ذاتها تبرر كل ماقلناه.

إذا كنا قد استطعنا إعادة الصلة مرة أخرى بين العقل والتاريخ فذلك يسني أن العقسل أو الفكر الايديولوجيا هي عبارة عن فكرة أو الفكر الايديولوجيا هي عبارة عن فكرة أو مجموعة أفكار ... تدخل في علاقة صراع جدلي مع أفكسار أخسرى لسها بفسس الصفات، يكون البقاء أو الانتصار حليف الاقوى منها، والقوة هنا تعتمد على انعسدام التناقض فيها الذي يتم اكتشافه عن طريق التناظر بين الأفكار الأيديولوجية، ومسيظل الفكر الأيديولوجي المرأة التي تكتشف فيها الإنمائية والعقل مكلمن النقص والعيب كما الفكر الأيديولوجي المرأة كل صباح عبوب شكله ومظهره عند خروجه من بيتسه إن يكتشف الإنسان في المرأة كل صباح عبوب شكله ومظهره عند خروجه من بيتسه إن العقل يرفض التخلي أو التنازل عن أخر ممسرح له يمكن أن يقدم عليه عروضه بتلك البساطة التي توهمها فوكوياما . فالثمن السذي يدفعه هذا الأخسير ليسم بالثمن المناسب فالرأسمائية كثمن لا تكفي و لا تموغ تخلي العقل عن قلعته الأخيرة، والسبب هو ما تحويه الرأسمائية من تناقض بنيوي وخلل جوهري في نمطها وفي نموذجها الإنتاجي الذي تتبناه وتدعو إليه. ولن يتوقف العقل عن ابتناج نماذج أيديولوجية أخسوى ما دام التناقض موجودا.

#### بعض المصادر والمراجع والدوريات المعتمدة في البحث:

#### المصادر:

- فرانسيس فوكوياما، نهاية التاريخ وخاتم البشر، ترجمة: حسين أحمد أميـــن،
   الأهرام للترجمة والنشر ـــ القاهرة ١٩٩٣.
- ميخائيل غور باتشوف، البير يسترويكا ـ ترجمة: حمدي عبد للجـــواد ـ دار
   الشرق الأوسط ـ القاهرة ط.٤ ١٩٩٠.
- هيجل ــ محاضرات في ظمفة التاريخ ــ ترجمة: إمام عبد الفتاح إمـــام دار
   الثقافة ــ القاهرة ــ بدون تاريخ.
- هيجل \_ أصول فلمغة الحق \_ ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام \_ دار التقافة \_
   القاهرة \_ بدون تاريخ.
  - مبشيل فاديه \_ الايديولوجية \_ ترجمة: أمينة رشيد وسيد البحراوي.

#### المراجع:

- اشبنجلر \_ تدهور الحضارة الغربية \_ ترجمة: أحمد الشيباني \_ بيروت بدون تاريخ.
  - إمام عبد الفتاح إمام دراسات هيجيلية دار الثقافة القاهرة ١٩٨٤.
- الفلسفة الماركسية في القرن التاسع عشر \_ مجموعة \_ ترجمة: دار الفكر \_\_
   بيروت ١٩٩٠.
- جان جاك شوفاليه \_ تاريخ الفكر السياسي \_ ترجمة محمد عرب صاصيلا \_ بيروت ١٩٨٥.
  - حسن صعب \_ علم السياسة \_ بيروت ١٩٨٥.

- حسين معلوم ــ الليبر الية في الفكر العربي ــ الرباط ١٩٩٢.
- ريمون رويه ــ الممارسة الاينيولوجية. ترجمة: عـــائل العــوا ــ بــيروت
   ١٩٨٩.
  - سالم يفوت ــ فلسفة العلم والعقلانية المعاصرة ــ بيروت ١٩٨٩.
    - عبد الله العروى \_ مفهوم الايديولوجيا \_ بيروت ١٩٨٩.
      - عزمى إسلام \_ جون لوك \_ القاهرة \_ من دون تاريخ.
  - فولفبين \_ فلسفة الأتوار \_ ترجمة: هنريبت عبودي \_ بيروت ١٩٨١.
    - محمد سيبلا \_ الايدبولوجيا \_ بيروت ١٩٩٢.
- هنري ايكسن ــ عصر الايديولوجيا ــ ترجمة: محي الدين صبحي ــ بيروت
   ١٩٨٢.
- هاربارت ماركيوز ــ العقل والثورة ــ ترجمة: فــــؤاد زكريـــا ــ بـــيروت
   ١٩٧٩.
- ولترستيس ـ فلمفة هيجل ـ ترجمة إمام عبد الفتاح إمام دار الثقافة للنشــر
   والتوزيع ـ الفجالة ـ مصر ـ بدون تاريخ.

#### الموسوعات:

- الموسوعة الفلسفية ـ مجموعة ـ ترجمة: سمير كـرم ـ دار الطليعـة ـ بيروت ١٩٨١.
- الموسوعة القلسفية المختصرة \_ ترجمة فؤاد كامل وأخرين \_ دار العلم بيروت \_ بدون تاريخ.

- موسوعة الفلسفة ـ عبد الرحمن بدوي \_ العربيــة للدراسات \_ بـ يروت
   ١٩٨٤.
  - المعجم الفلسفي ــ جميل صليبا ــ دار الكتاب اللبناني ــ بيروت ١٩٨٢.

## الدوريات:

- He ec = 1 1944 1949.
- الوحدة ــ العدد ٩٨ ــ ١٩٩٢.

تاريخ ورود هذا البحث إلى مجلة جامعة دمشق ٦/٦/٦١٦

# الكفايات الضرو مربة لمعلمي التعليد المهني في المرحلة الثانوية في المردن من وجهة نظر معلمي المدامرس المهنية ومديرها

د. محمد مقبل عليمات
 قسم التربية — كلية التربية والفنون
 جامعة اليرموك

## ملخص

طلقت هذه الدراسة إلى تعنيد الكفايات الضرورية لعطمي التطيع العسيمين في مجال التطبيم المسسيمين الدراسة التقوية من وجية نظر العطمين والعنيرين في حجال التطبيس المهيني، ولجمع البيقات اللازمة التطبيق علف الدراسة أحد الباحث استبقة تقديد الكفايات المشرورية اعطم التطبيم الدياسة مختلفة، مستن خسلال اطاع الباحث على ألم يقم على أفي الدراسة مختلفة، مستن خسلال مدراسته لمؤتب المبادئ الإمسستيمة النسب مع واظع التطبيم العبين في هذا العجال. ولك أحد البلحث الإمسستيمة النسب بعد واظع التطبيم العبين في هذا العجال. ولك أحد البلحث الإمسستيمة النسب ويتكون الامتبقاق من "80" كفاية تصف كل واحدة نشاطة ومهمة من مسهام مطسم التطبيم العسين، حديث وزعست على مدينة مع سالات حسن: مناطعة التطبيق التقويم، والارتساد، والتوصيسة، والإدارة والعلائل المعنين.

وزعت الاستبقة على جديع أفراد مجتمع الدراسة والذي تكون من مطلسس التطيم الدراسة والذي تكون من مطلسس التطيم المهني ومديرية على العساد - ١٨٠ مطلسا ومطلسا ومطلسا ومطلسا والتطارب العسسان التطارب المسلسان التطارب المسلسان التكوية أصل المسارس المسلسان على المرطسة التلويسة فسى المسارس ومديسة على المكومة المعتبدة المسلسان ومديسة على المكومة المعتبدة المعتبدة ومديسة على ١٨٠ مديسرة ومديسة

ورئيس قسم"ممن يعلون في المرحلة الثانوية في المسدارس الحكوميسة. المهنية في المحلفظتين. ويعد جمع الاستيقة جرى تعلق الاستجابات بواسطة التحليسل الإحمسالي البسيط والمتطل بالمتوسطات الحسلية والرئب لاستجابات عينة الدرامسسة من أجل تحديد الكفابات الضرورية لمطمر التطيع المهنى."

لقد أظهرت تتابع الدراسة أن كفايات التخطيط جميعها كسانت مهسة مسن وجهة نظر المطمين بحيث أن خصص كفايات من أهسسل ١٣ كفايسة كسان متوسطها أكثر من أربعة، أما كفايات مجال التخطيط فكسانت مهسة مسن وجهة نظر المطمين، أما مجال الإرشاد و التوجيه والإدارة ظاهية الكفايسات المسابق المهني كلت الأخر أهمية لهم. ويتفق المديرون بسأن كفايات التخطيسط والتنفيذ والتفويم مهمة جدا لسل المطمين. أما كفايات الإرشاد والتوجيسه فقد اظهر المديرون أهميتها للمطمين، أما كفايات الإرشاد والتوجيسه الإدارة حيث كلف المسابق على أهميسة الإدارة حيث كلف كفايات الإرشاد والتوجيسه الإدارة حيث كلف الأرضان على أهميسة الإدارة حيث كلف كان الاتفاق بين الطرفين تاما فيما يتعلى يتغلي بكفايات العالمة والدور المهني.

أما إذا نظرنا إلى المتوسط العام لكفايات كل مجال كما هو في جسول رقسم 
(+). فقد أظهرت تتاليج المقارنة بين المتوسطات العامة الكفايات كل مجسال 
حسب استجابات المطمين والمديرين، أن هناك تطابقا تامسا فيسا بتطلق 
بالمجال المهني والتخطيط حيث كان المجال المهني في المرتبسة الأواسي 
والتخطيط في المرتبة الثانية لكلا الطرفين. أما المرتبة الثالثة لامستجابات 
المديرين فكانت لمجال التنفيذ والرابعة لمجال العاظفات العامة، أمسا حسسب 
استجابات المطمين فكانت المرتبة الثالثة العلاقات العامة، أمسا حسسب 
التنفيذ وتنفق وجهة نظر الطرفين بالنسبة في مجسال الإرشاد والتوجيسة 
ومجال الإدارة عيث كانت مرتبتهما الماسسة في حين يصنف المديسرون 
ويصنف المعلمون التقويم في المرتبة الخامسة في حين يصنف المديسرون 
التنفيذ في المرتبة الخامسة.

<sup>°</sup> ملاحظة: أعتبر رؤساء الأقسام مع المديرين لأنهم يعملون عمل المدير تقريبا في المدرسة المهنية.

وقي تهاية الدراسة عرج البلعث بيصلة من التوصيات بناء على تتلج هذه للدراسة سوئ يعتبر هذه التوصيات مهمة لفايات تشعــــين برامــــج إعــــــالا مطعى التطيع العهامي .

#### المقدمة

يشهد العالم في هذا العصر ثورة علمية وتكنولوجية لـها أشر بـالغ علــ الأقــ الد والمجتمعات وفي تعامل الأفراد مع المحيط الاجتمـــاعي والثقــافي الــذي يعيشــون فيه، وكان من أبرز الأثار العناية بالتتمية الاجتماعية على كافة مستوياتها، وما نتطلبــه هذه التتمية من إحداد قوى بشرية فنية في مختلف مجالات الحياة المعاصرة.

و أصبحت التربية تتحمل مسؤوليات واسعة وخطيرة يأتي في مقدمتها تنميـــة الطاقــة البشرية التي لاغنى عنها في تحقيق النتمية الشاملة، والمدرسة وســـيلة التربيــة فـــي تحقيق أهدافها ومهماتها، ومنها تنمية الثروة البشرية فهي مصنع تكوين القوى البشرية المدربة والمؤهلة التي يحتاجها المجتمع.

ويعد المعلم الكفء محور العملية للتربوية في المدرسة وعصبها الرئيس الذي يتوقف عليه نجاح التربية في تحقيق أهدافها وغاياتها. فلابد من الإعداد الفنسي مسن خسلال المؤسسات العلمية التربوية التي تتبنى المحتوى الحديث والأسلوب الفعال في عمليسة الإعداد والتتربيب، و لابد أن تكون برامج الإعداد متنوعة وهادفسة تبلور السمات والمهارات التي تتطلبها أهداف التدريب والإعداد وغاياتهما وتكسون منسجمة مسع منطلبات عصر العلم والتكنولوجيا.

إن الحاجة ماسة إلى تدريب وتأهيل خاصين المعلم بشكل عام ولمعلم التربية المهنيــة بشكل أساسي، يتميز أن بالشمول والتكامل ويتسمان بــالعمق والوظيفــة، ويتجــاوز أن عملية نقل المعارف إلى تمثل المعرفة العلمية والتكنولوجية.

إن در اسة دور المعلم لها أهميتها التي تتطلق من تقدير مل ينبغي أن يلم به ويتـــدرب عليه في فترة الإعداد، ومن اشتقاق المعايير التي يسترشد بها في تقويم عمل المعلــــم وتحديد جوانب القوة وجوانب الضعف، كما تبرز أهمية دراسة هذا الدور في إعــــداد المبرامج التي تماعد على بلوغ الهدف برفع مستوى الأداء المهني للمعلم.

ولقد ظهرت برامج إعداد وتأهيل للمعلمين متعددة ومتنوعة، منها مسا يعتمد على الإعداد الأكاديمي الإعسداد النفسسي والتربوي، إلا أن عملية التقويم المستمر لهذه البرامج لاتساعد على مد الفجوة ببان (KOERNER, 1964).

ولقد ظهرت حديثا حركة جديدة في إعداد المعلم عرفت باسم إعداد المعلم القائم على

وفكرة هذه الحركة تتلخص في أن أداء المعلم وفق معيار محدد هي الأسساس الذي ترتكز عليه عملية إعداد المعلم وتدريبه قبل وفي أثناء الخدمة، وترتكز هذه الحركسة على افتراض مؤداه أن عملية التعليم الفعال يمكسن تحليلها إلسى مجموعسة مسن الكفايات، إذا أتقابها الفرد زاد احتمال أن يصبح معلما ناجحا. وتعسرف الكفايسة بأنها مهارات حركية أو معارف أو أتماط سلوكية يمكن أن تظهر في سلوك المنعلم، وتشتق من تصور محدد لنواتج التعلم المرغوب (Hall & Jonesz, 1976).

#### مشكلة الديراسة:

يذكر ( الربضي 1۹۸۰، ) أن مرور وبلانكن شبب ( Moore and ) استعرضا عدا من الدراسات المتعلقية بسبر اسج إعداد المعلمين وتأهيلهم وتدريبهم، وأوضعا أن هذه الدراسة أكنت فشيل براميج التأهيل والتدريب في تلبية حاجات المعلمين من جهة ومراعاة الفروق الفردية بينهم عند تصميم البرامج من جهة أخرى.

ويفتقر الأردن، كغيره من الدول العربية إلى الأبحاث والدراسات التي نهتم بحاجسات معلمي التعليم المهني، حيث لم يعثر الباحث على أي دراسة تتعلق بمعلمسي التعليم المهني. ومن هنا تأتي هذه الدراسة لسد فجوة في المعرفة المتعلقة بهذا الجسانب مسن التعليم الهام.

# هدف الدمراسة وأهميتها:

كان الغرض من هذه الدراسة تحديد الكفايات الضرورية لمعلمي التعليم المسهني فسي المرحلة الثانوية، لأن معرفة مثل هذه الكفايات عنصر هام في العملية التربوبة. فأهمية هذه الدراسة يمكن تلخيصها بما يلي:

١- توفير أداة تقدير الكفايات الضرورية لمعلمي التعليم المهني، حيث أن مثــل هــذه
 الأداة عير موجودة محليا.

٢\_ تساعد معرفة الكفايات الضرورية لمعلمي التعليم المهني فــــي تخطيــط برامــــح
 لتدريب المعلمين وتأهيلهم.

"ساعد عملية تحديد الكفايات الضرورية (أداة تقدير الكفايات) المعلم في عمله من
 حيث التخطيط والتنفيذ والتطوير والتقويم.

## محددات الدراسة

لابد من الإثدارة إلى أن هذه الدراسة اقتصرت على معلمي التعليم المهني العاملين في المدارس الحكومية الثانوية فقط، هذا بالإضافة إلى اقتصارها على تحديد الكفايات اللازمة لمعلمي المرحلة الثانوية المهنية بشكل عام بغض النظر عن التخصيص، كما أن الأداة المستخدمة في هذه الدراسة، (وهي قائمة الكفايات اللازمة لمعلمي التعليم

للمهني، لجمع للمطومات المتعلقة بالدراسة) أداة غير مقننة وعليه فإن نتائج الدراســـة نتوقف جزئيا على درجة صدق الأداة وثباتها.

# الدمإساتالسامة

لاتجد برامج إحداد معلمي التعليم المهني الاهتمام الكافي بالرغم من أهميتها، ولايد من نغيرات أساسية إذا أريد لهذا النوع المهم من التعليم أن يواكب المشكلات الاجتماعية المعاصرة، ويقدم الحلول المناسبة لها وأن يتواءم مع حاجات الأقراد المنخرطين في هذا النوع من التعليم (Simpson & Ellis, 1971) ولقد ذكر كابساكجيم (Kabakjiam, 1971) في مقالته في أخبار العلوم التربوية، أن برامج إعداد معلمي الميادين الصناعية والمهنية والفنية يجب أن تكون ملائمة لحاجسات برامسج التعليم الثانوي الوطني، وهذا يتم من خلال إفراز نوعية مؤهلة كفاية من المعلميسن النبس يستطيعون التعامل مع التحدي الكبير الذي يواجه إعداد الشباب للعمسل في مجال الصناعات المنتوعة.

من جهة أخرى ذكر باراد (Barlow, 1971) أن برامج إعداد المعلمين تحتاج إلى تفحص من أوجه متعددة. وقال: إنه يجب دمج نشاطات معاهد إعداد المعلميسن وتوسيمها لتصبح أكثر ملاءمة لمعلمي التعليم المهني. وأضاف أنه هناك حاجة ملحسة لتغيير برامج إعداد معلمي التعليم المهني إذا أردنسا أن نواكب التغير والتطور المستمرين في مجال العلوم والتكنولوجيا ولنتمكن مان مواجهة المستغيل (ص٢٨سـ٢).

أما بروس (Bruce,1972) فقد أكد أن النغير السريع في مجـــالات الحيـــاة جميعـــها الغائج عن النقدم العلمي والتكنولوجي قد أحاط بالمعلمين الذيــــن وجـــدوا أن برامـــج إعدادهم لم تعدهم للتكيف مع الموقف الجديد.وأضاف أن قدرة التكيف مع هذا الموقـف وطبق كوترل وآخرون (Cotrell, 1971) برامج التعاون للولايسات الجنوبية في وطبق كوترل وآخرون (Cotrell, 1971) برامج التعاون للولايسات الجنوبية في الإدارة التربوية تضمنت بشكل رئيسي أساليب منتوعة لنصاذح المخايات اللازمة لتحسين برامج الإعداد في مجال الإدارة التربوية وعملست علسي تطويرها. وذكر وا بأن ولش، قام في عام ١٩٦٠ بتحديد (١٠٧) كفاية تعليمية المعلمي التجارة والصناعة من خلال دراسة تضمنت التحايل الوظيفي. وذكر كوترل وزمالاه بأن كروفورد حدد عام ١٩٦٧ الكفايات التي يحتاجها معلمو التربية بشكل عام والنسي تصلح بشكل فعال للمرحلة الثانوية.

وفي مساهمة لتحديد سياق تربوي للمعلم أكثر كفاءة ومنطقية، صمم كوترل وزمسلاه (Cotrell, 1971) مشروعا (دراسة العناصر الشائعة والمتخصصة للتعليم المهني الفني) لتحليل نقدي للمهارات والمعارف التي يحتاجها معلمو التعليم المسهني الفنسي. واستخدموا في منهجيتهم البحثية التحليل الوظيفي لوظائف فن تدريس المعلمين وتقويم قوة الكفاية ومراجعة العناصر الأداء فن التدريس وتوضيح العناصر الأدائية المحسددة من خلال التحليل الوظيفي وتطويره أداء على أساس أهداف عامة للمناهج.

وتضمنت نتاتج دراستهم ٣٣٧ عنصرا أدائيا من خلال التحليس الوظيفي، وتحديد العناصر الادائية الشائعة والمتخصصة عن طريق قوة الكفاية التي تمثل سبع خدمسات مهنية، وتحديد أكثر من ٣٠ عنصرا ادائيا، وتوضيح ١٤٧ عنصرا أدائيا من خسلال دراسة عرضية ناقدة، وتطوير ٢٢١ هدفا من الأهداف العلمة القائمسة على الأداء. وضحت نتائج الدراسة أن معظم متطلبات أداء التدريس الفعال المعلمين كانت شسائعة (عامة) لكل الخدمات المهنية والاهداف ذات القيمة المعنوية الإيمكسن تطوير ها دون اعتبار خاص لبيئة المؤمسة التربوية.

وأجرى هالفن وكورتني (Halfin & Courtney 1971) دراسة عام ١٩٧٠ من أجل تحدد الحاجات التدريبية العامة والمتطلبات لمعلمي التعليم المهني. ويشكل اعتباطي حددا عشرة ولايات من الولايات المتحدة الأمريكية واختارا (١٥) معلما من كل ولاية يمثلون التخصيصات التالية: الاقتصاد المنزلي، المهن الزراعيسة، المسهن التجاريسة والصناعية وإدارة الأعمال المشاركة في الدراسة. وقام المعلمون بالحكم على قاتمسة مكونة من (١٣٠) كفاية ترتبط بمهارات ومعرفة العمل. وكانت القاتمسة موضوعة بشكل يسمح المعلمين بوضع تقدير على مقياس ليكرت. كما عملا دراسة على أربسع ولايات في عام 1979 وكانت النتائج متماثلة. كانت النتائج الأولية الدراسة توضح أن هناك تجمعا الكفايات في مجالات علمة، وأن هسذه المجالات وجدت بيسن كل المجموعات المهنية المدروسة، وقد وضحت فكرة وجود عدة عناصر داخل السيرامج التنوعية المدروسة، وقد وضحت فكرة وجود عدة عناصر داخل السيرامج التنوعة يمكن أن نقدم منطقيا في عمل تدريبي عام.

وقام بوب (Pope, 1971) بدراسة في تكساس كان هدفها تحدر مصالات عاسة الكفايات عبر مجالات عاسم للكفايات عبر مجالات مهنية فئية متعددة. وقد شملت الدراسة ١٣٧١ معلما من معلمي التعليم المهني الثانوي، من أجل تحديد العناصر الأدائية التي تعتبر مهمة انجاحه كمعلمين في هذا المجال. ووضع مجموع من المهارات والمعارف التي تحكم عليها بأنها مهمة لعدة برامج.

وقدر بأن ١٩٩ عنصرا من أصل ٢٨٧ عنصرا مهما، وكانت نتائج الأحكام على العناصر بأن ١٩٩ عنصرا قدرت بأنسها العناصر بأن ١٩٩ عنصرا قدرت بأنسها مهمة لأكثر من أربع برامج تأهيلية.

وذكر ويلسون وكورتس ( Wilsona & Curitis 1973) أنهما طبقا دراسة مستحية عملت في ربيع عام ١٩٧٣ وشملت كل الولايات المتحدة الأمريكية، وأن ١١ ولايسة أنخلت برامج الإحداد القائمة على أساس الكفايات لإحداد المعلميسين والمسدراء. وأن

بعض التعديلات وضعت موضع التنفيذ. هذا بالإضافة إلى أن التعديلات أثرت علسى البرامج قبل الخدمة وفي أثنائها. وأضافا أن عددا من الولايات الأخرى يعتزم تعديل برامج إعداد المعلمين. وتحاول هذه الولايات تشجيع البرامج القائمة على الكفايات في المستقبل. وأن بعض المعاهد التعليمية وضعت خطة خمسية لتطوير برامسج إعداد للمعلمين والمديرين (ص٢٦).

وقام (جبيلي، ١٩٨٧) بدراسة من أجل تحديد حاجبات معلمي العلوم الناطقين بالإنجليزية، واهتماماتهم في المرحلة الثانوية في خمس مناطق جغرافية في لبنان عواستخدم اختبار مور التقويمي ( Moore Assessment Profile) لتحديد حاجات معلمي العلوم في المرحلة الثانوية، وشملت الدراسة كل معلمي العلوم الناطقين بالإنجليزية في المدارس الثانوية العامة في لبنان وعددهم ٦٥ معلما.

وتبين من نتائج الدراسة أن لمعلمي الفيزياء في المناطق المعينة ست حلجات مشتركة ذات أولوية قصوى في أثناء الخدمة، أسا معلمو الكيمياء فبلسغ عددها تعدم حاجات واشترك معلمو الأحياء في ثلاث مناطق في إحدى وعشرين حاجة ذات أولوية قصوى.

كما تبين أن معلمي المواد الثلاث في كل المناطق المعينة لهم اهتمامات ذات أولويسة متوسطة ( اهتمامات تتعلق بمهامهم، وبــالإدارة والنجاعـة، والتنظيـم، والجدولـة والمتطلبات الزمنية, وملاءمة البرامج، وتوفر المواد التعليمية، والتجهيزات المخبربـة) واهتمامات عالية، وهي اهتمامات تتعلق بتأثير المتدريس على أداء الطلبـة وقدراتـهم والتغيرات اللازمة لرفع تحصيلهم.

وقام الموسى (AL-Mussa, 1987) بدراسة هدفت إلى تقويم حاجات معلمي العلــوم في المدارس المتوسطة في السعودية، من أجل وضع قاعدة لبراسج الإعداد قبل الخدمة وفي أنتائها. واستخدم الباحث أداة (STIN Rorm B) التي وضعها ربـــا (Rubba) عام ١٩٨٢، وبعد أن ترجمها الباحث وتأكد من صدقها وثباتها ، وزعها علم ١٩٢ معلما للعلوم و ٤٠ مديرا و ٤٣ مشرفا في المدارس المتوسطة السعودية، وتوصل إلسى ٢٥ حاجة مهنية ذات أولوية قصوى لمعلمي العلوم.

وأجرى ( مقابة، ١٩٨٩) دراسة استطلاعية في فعالية الكفايات التعليمية ومصادرها عند معلمي المرحلة الثانوية في الأردن. وهدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر عدد من المتغيرات في فعالية ممارسة معلمي المرحلة الثانوية الكفايات التعليمية. وتألفت عينة الدراسة من ١٦٧ معلما من المعلمين الذين يدرسون في المرحلة الثانوية، واستخدم الباحث استبانة تتكون من سبع مجالات وكل مجال يتكون من مجموعة من الكفايات. ووقوصل الباحث إلى أن الكفايات التالية تتأثر بمجموعة مسن المتفسيرات ( الجنسس والخبرة وتقدير المدير) وهذه الكفايات هي: معرفة الموضوع الدراسسي، واستخدام الوسائل والأنشطة التعليمية، والتخطيط، وتحديد الأهداف وتحليلها للعملية النعليمية.

وفي دراسة أجراها المحمود (Almahmoud, 1984) هدفت إلى تحديد وتحليل التقدير الذاتي لكفاية مجموعة من المعلمين الذين يعملون في المرحلة الثانوية. فأشارت بعض نتائج الدراسة أن للخبرة التعليمية أثرا ذا دلالة إحصائية في فعالية المعلمين في مجال إدارة الصف وحفظ النظام.

وأظهرت دراسة جارجيلو (Gargiulo, 1978) أن المعلمين ذوي الخسيرة القصسيرة كان لديهم الرغبة في زيادة مدة تأهيلهم في أثناء التدريسب علسى معرفة الطسرق والأساليب لكفايات تفريد التعليم، وإدارة الصف وحفظ النظام، أكثر من ذوي الخسيرة الطويلة. وأكدت نتائج الدراسة أن المعلمين بحاجة إلى الكفايات المتعلقة بإدارة الصف وحفظ العطام واستثارة الدافعية عند الطلاب في أثناء التعليم.

الاستعداد والتدريب والدافع، تبين أنه لا أثر لسنوات الخبرة في اكتساب معرفة أفضل للمفاهيم، وأن ممارسة المعلمين المعدين في أثناء الخدمة لمفاهيم الاستعداد والتدريب والدافع أفضل من ممارسات المعلمين المعدين قبل الخدمة.

وقامت (الجمل ١٩٨٣) بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر الدراسة بكاية التربيسة بالجامعة الأردنية في اتجاهات طلابها نحو مهنة التعليم. وطبقست الباحثة مقياس مينسوثا لاتجاهات المعلمين على عينة من طلبة السنة الأولى والسنة الرابعة بالكليسة. وتشير نتائج الدراسة إلى أنه لاتتوجد فروق ذات دلالة لحصائية بين الفنتين. وعللست ذلك بأن فترة الإعداد التي يقضيها الطلبة في الكلية. وهي أربع سنوات غيير كافيسة لإحداث تغيير في اتجاهاتهم في حين أن من مهام الكلية تتمية مثل هذه الاتجاهات نحو المهنة لما لذلك من أثر في كفامتهم في التدريب.

وأجرى ( الديب، وبدران، ١٩٨٠ ) دراسة ميدانية من أجل التعرف على مدى فائدة لبرنامج الإعداد، ومدى تحقيقه للأهداف العامة لقسم التربية بجامعة الكويت. وقد شملت عينة الدراسة خريجي القسم والمدراء والمشرفين التربويين في وزارة التربية. ومسن أبرز نتائج هذه الدراسة ما يتعلق بعدم كفاءة الإعداد التربوي بصورة مرضية. وتثبير النتائج إلى أهمية الجوانب العملية الميدانية خاصة، حيث تبين أنها المادة الوحيدة التي أفادت الطلبة في مجالات التعريب والمجالات الاجتماعية.

وأجرى (مرعي، 19۸۳) دراسة نتعلق بالكفافيات التعليمية. وهدفت الدراسة إلى تحديد الكفافيات التعليمية الأدائية الأساسية التي يجب أن يمتلكها معلم المدرسة؛ ليتمكن مـــن القيام بأدواره المختلفة. وما واقع معرفة وممارسة المعلمين لهذه الكفافيات، وضــرورة الكفافيات للمعلمين حيث قام بتحديد قائمة من الكفافيات اشتملت علـــى ســة مجـالات (التخطيط للتعليم، مراعاة بنية المادة الدراسية، اختيار الأنشـطة وتنظيمــها، إجـراء التقويم، تحقيق أفداف التربية لدى المعلمين). وتكونت قائمة الكفافيــات

وقد أجرى الباحثان (الشيخ، وزاهر، ١٩٨١) دراسة تتعلق بالكفايات اللازمة للمعلميم في قطر. وهدفت الدراسة إلى استطلاع رأي المشتغلين بالتربية في دولة قطر، (سواء كانوا من القائمين على إعداد المعلم، أو من المعلمين الممارسين، أو من المعلمين تحت الإعداد) فيما يتعلق بالكفايات اللازمة للمعلم وأولوياتها. وقد استخدم الباحثان اسستبانة طوراها من خلال اطلاعهما على مجموعة من قوائم الكفايات العالميسة، واشستبلت الاستبانة على ٤٨ كفاية، صنفت في مجالات رئيسية هي: القلسفة التربويسة، الكفايسة المسلمية والنمو المسهني، تخطيط السدرس، تتغييذ السدرس والنظسام والعلاقسات الإثمانية، والتقويم. وتكونت عينسة الدراسية مسن (٢٠٦) مسن المسهنمين بعمليسة التربيسة بعربية على المنابعة قطر، ٤٤ معلما، ٣٠ طالبا، ٣٠ طالبة من طلاب البكالوريوس في كليسية الذريس من الجامعة قطر، ١٤ معمل، ٣٠ عضو هيئة تدريس من الجامعة.

وخلصت إلى نتائج تغيد بـــأن هنــاك تقديــرا للكفايــات المتعلقــة بتغيــذ الـــدرس، والنقويم، والنمو الممهني، وتخطيط الدروس. كما أشارت نتائج الدراسة إلى اتفاق بيـــن وجهة نظر المعلمين والأساتذة فيما يتعلق بـــترتيب مجـــالات الكفايـــات مــن حيـــث أهميتها، وكذلك بالنمبة لترتيب الكفايات الفرعية.

وقام الباحثون في هذا المجال باتباع أساليب وطرق متنوعة في تحديد الكفايات اللازمة المتدريس. ومن الذين اعتمدوا بشكل أساسي على تحليل العمل في استخلاص الكفايات المتدريس. ومن الذين اعتمدوا بشكل أساسي على تحليل العمل في استخلاص الكفايات الدريس و (Ehernberg, 1974) واقد توصيلا من تحليلاتهم إلى إعداد قوائم طويلة الكفايات التدريسية يمكن أن يستقيد منها مصممو برامج إعداد المعلمين. وقد أوضح انجرمول (Ingeroll, et al, 1975) أن هناك

لختلافات واضحة بين مصممي البرامج التدريبية وبين المعلمين في تقديسر الكفايسات التي يحتاجها المعلمون المتدريب عليها.

وقام عفاش (Affash, 1989) بلجراء دراسة لتقصيي حاجات المعلمين كمتعلمين، كما يراها المعلمون والمشرفون التربويون في برامج التأهيل في أثناء الخدمة فسي الأردن. واستخدم البحث استبانة اشتملت على ٢٥ كفاية، وزعها على عينة عشوائية مؤلفة من ٢٤٠ معلما ومعلمة وعشرين مشرفا تربويا. وأشارت نتائج الدراسة إلى أنسه يوجد فجوة بين حاجات الناس وبين الواقع الممارس في برامج التأهيل في أثناء الخدمة، كما أكد المعلمون والمشرفون على أهمية تطبيق تلك الكفايات وممارسستها وضرورتها لبرامج التدريب.

و أجرى (الربضي، ١٩٨٥) دراسة تتعلق بتحديد الحاجات المهنية لمعلمي العلوم فسي المرحانين الابتدائية العليا والإعدادية. واستخدم الباحث استبانة اشستمات على (٧٧) كفاية، وزعها على مجتمع الدراسة بأكمله والمكون من (٤٦٧) معلما ومعلمة. وكان من انتاتج هذه الدراسة أن هناك حاجات ملحة معينة للمعلمين في كل مرحلة وحاجات مشتركة بين جميع فنات معلمي العلم.

# الطريقة وألإجراءات:

تكون مجتمع الدراسة من معلمي التعليم المهني، ومديري المدارس المهنية ورؤســــاء الشعب العاملين في المدارس الحكومية في محافظتي إربد والمفرق للعـــام الدراســـي ١٩٩٠/١٩٨٩ وكانوا موزعين على (١٧) مدرسة. والجدول التــــالي يبيـــن أســـماء المدارس التي شملتها الدراسة.

## جدول بيين أسماء المدارس المهنية في محافظتي إريد والمفرق

| المحافظة  | اسم المدرسة                    |    |
|-----------|--------------------------------|----|
| لإبد.     | وصفي الثل الثانوية الصناعية    | ,  |
| اربد.     | على خلقى الشرايري الثانوية     | Y  |
| اربد.     | لرمبد التجارية للبنات الثانوية | ٣  |
| إربد.     | فاطمة الزهراء الشاملة          | í  |
| لربد.     | عين جالوت الثانوية للبنات      | ٥  |
| إربد.     | الحصن المهنية الثانوية         | 1  |
| كفر يوبا. | الزرنوجي الشاملة               | ٧  |
| عجلون.    | المير عبد الله المهنية         | Α  |
| عجلون.    | الأميرة عائشة المهنية          | ٩  |
| المفرق.   | المغرق الثانوية الصناعية       | 1. |
| المفرق.   | الأميرة ليمان المهنية          | 11 |
| جرش.      | جرش المهنية ذكور               | 14 |
| جرش،      | لبابة بنت الحارث إناث          | ١٣ |
| جرش،      | القابس/الكتة                   | 11 |
| الرمثا.   | هيا الثانوية                   | 10 |
| إريد.     | مركز التدريب المهني حكما       | 17 |
| لريد.     | مركز التدريب المهني دير علا    | ۱۷ |

#### عينة الدراسة:

تشكات عينة الدراسة من (۱۸۰) معلما ومعلمة، و(۳۸) مديرا ورئيس قســـم.وتمثــل عينة المعلمين كل المعلمين الذين يعلمون تعليما مهنيا(صناعيا، تجاريا، تعريضيا،حرفا منتوعة) في المدارس التي شعلت الدراسة.

## أداة الحث:

١-دراسة الأدب المتعلق بتحديد كفايات المعلمين التي يجب على معلمي المرحلة الثانوية تمثلها. وعليه فقد تمت الاستفادة من مقاييس أعدها وطورها باحثون أخرون مرعى، ١٩٨٣، Almahmod, 1984, Gargluo &Pigge, 1978 ، ١٩٨٣

٧- نتائج البحوث السابقة في هذا الميدان والتي عرضت سابقا.

٣- قوائم الكفايات المنشورة مثل قائمة اهرنبرج (Ehernberg 1974).

وقائمة كونزل (Cotrell, 1971).

وقد استخلص الباحث مجموعة من الكفايات الأساسية بلغ عددها ١٢٥ كفاية تتلائم مع البيئة الأردنية، وقد صنفت هذه الكفايات في مجالات رئيسية هي:

مجال التخطيط، مجال التنفيذ، مجال التقويـــم، مجـــال الإرشــــاد والتوجيـــه، مجــــال الإدار «سجال الملاقات العامة» المجال المهنى. تم بعد ذلك توزيع القائمة على عشرة أعضاء هيئة تدريس في كلية التربية في جامعة اليرموك، وعلى عشرة مدراء مدارس مهنية وعلى عشرة مشرفين تربوبين من أجلل التحكيم، وطلب إليهم إيداء السرأي فيما يتعلق بمناسبة الكفايات لكل مجال ووضوحها وذلك إما بالحذف أو التحويل لكفايات معينة من مجال الأخسر أو إضافة كفايات جديدة.

وفي ضوء اقتر احات المحكمين وآرائهم تم اختيار (٨٥) كفاية تطيمية، وذلك بعد استبعاد (٤٠) كفاية تطيمية، وذلك بعد استبعاد (٤٠) كفاية كانت غير مناسبة للمجالات أو غير واضحة أو غير مألوفة حسب رأي المحكمين. وبعد ذلك وضعت الاستبانة بشكلها النهائي مشتملة على سبعة مجالات وكل مجال يحتوي على مجموعة من الكفايات، وتشكل كفايات المجالات السبعة (٨٥) كفاية.

وبعد عملية المراجعة والتنقيح للامنتبانة ووضعها بصورتها النهائيــــة وضـــع تـــدرج لاستجابات العينة وذلك حسب المقي*اس ا*لتالي:

١\_ مهم للغاية. ٢\_ مهم جدا. ٣\_ مهم.

٤ ـ قليل الأهمية. "ا عير مهم.

وكان المحك الذي استخدمه الباحث في عملية تصنيف الكفايات ضمن كل مجال مسن المجالات، يعتمد على نسبة الاتفاق بين المحكمين حول مدى ملائمة كل كفايسة مسن الكفايات مع أي من المجالات المبعة، فإذا حصلت الكفاية على نسبة ٧٥% فما فسوق من الاتفاق بين المحكمين أنها ملائمة لمجال معين، فإنها كانت تصنف ضمسن ذلسك المحال.

## صدق الاداة وتباتها

اعتمد الباحث الصدق الظاهري، وصدق المحتوى في تقدير صدق الأداة، لذا قام الباحث بمراجعة الأدب السابق المتعلق بالكفايات التعليمية، والاطلاع على قوائم الكفايات التعليمية والاطلاع على قوائم الكفايات التعليمية في مراحل تعليمية مختلف، وهذا بالإضافة إلى أن القائمة عرضيت قبل وضعها بصورتها النهائية على عينة مؤلفة من ٤٠ معلما ومعلمة من مختلف التخصصات المهنية لتقدير مدى صلاحية المقياس في قياس ما وضع لقياسه ومسدى شموليته للكفايات. وطلب الباحث من المعلمين دراسة الأداة دراسة فاحصه لبيان شمولية المقياس والتأكد من سلامة الكفايات ووضوحها وتقدير أهميتها حسب المقياس التالى:

١\_ مهم للغاية. ٢\_ مهم جدا. ٣\_ مهم.

٤\_ قليل الأهمية. ٥\_ غير مهم.

ولتحديد ثبات أداة البحث لنقدير حاجات معلمي التعليم المهني فقد أعيد تطبيق المقيلس بعد أسبوعين على عينة مكونة من عشرين معلما ومعلمة، وباستخدام معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة في المرة الأولى والثانية وجد أن معامل الثبات المقياس يصاوي (٠,٩) أي أن المقياس يحظى بدرجة ثبات جيدة، ومقبول لغايات هذه الدراسة.

# جمع المعلومات:

بلغ مجموع المعلمين الذين شاركوا في الدراسة (١٨٠) معلما ومعلمة من المسدارس المهنية الشاملة، و(٣٨) مديرا أو رئيس قسم. خلال الفصل الدراسي الأول من العسام الدراسي ١٩٩٠/٥٩ وقد قام الباحث مع مجموعة من المساعدين بتوريع اداة البحست على أفراد العينة. وقد أرفق مع الاستبانة تعليمات توضسح السهنف مسن الدراسسة وأهميتها. وأن على المعلم قراءة كل كفاية في الاستبانة بعناية، وأن يضع الجواب فسي

المكان المناسب والمحدد له: وبعد ذلك قام الباحث بالتعاون منع مجمر عنة من المساعدين بجمع الاستبانات من معلمي التعليم المهني وقد فرزت الاستجابات الواردة في أداة البحث المجموعة.

والمعيار المستخدم في تصنيف الكفايات حسب الأهمية اعتمد على معيار متوسط التقدير لكل كفاية، فإذا حصلت الكفاية على متوسط (٣,٥) فما فوق اعتسبرت مهمة جدا، وإذا حصلت الكفاية على متوسط (٣,٥) إلى (٣,٤٩) كانت تعتبر مهمة، وإدا كان تغير الكفاية أقل (٣,٥) كانت تعتبر قليلة الأهمية أو غير مهمة.

واشتمات الاستبانة على (٨٥) كفاية. وأعطيت القيم الرقمية التالية المقياس:

وبعد ذلك أدخلت المعلومات في ذاكرة الحاسوب من أجل تحليل البيانات.

## المعانجة الإحصائية:

لتحديد الكفايات للضرورية لمعلمي النعليم المهني جرى حساب المتوسطات الحســــابية لتقدير أفراد العينة والرتبة حسب الأهمية.

## النتائج

نلاحظ من الجدول رقم (1) أن جميع الكفاوات في مجال التخطيط كانت مهمــــة جـــدا بالنسبة للمعلمين، وأن خمس كفاوات من أصل ١٣ كفاية حصلت على متوسط أعلــــــى من (٤) مما يؤكد أهمية هذه الكفاوات. أما مجال التنفيذ فكان عدد الكفايات الذي كانت مهمة جدا للمعلمين (١٣) كفايـــة مــن أصل (١٦) كفاية، وأن ثلاث كفايات كانت مهمة، وأن (٧) كفايـــات حصــلــت علـــى متوسط اعلى من (٤).

وفي مجال التقويم كانت جميع الكفايات مهمة جدا المعلمين، وأن كفايتين فقط حصات على متوسط أعلى من (٤).

وفي مجال الإرشاد والتوجيه كان عدد الكفايات المهمة جدا (١١) كفاية مــــن أصـــل (١٤) كفاية، وأن ثلاث كفايات كانت مهمة، وأن كفاية واحدة حصلت علـــى متوســط أعلى من (٤).

أما مجال الإدارة فكان عدد الكفايات المهمـــة جــدا (٥)، وأن (٤) كفايـــات كــانت سهمة،هذا ولم يتجاوز المتوسط (٤) إلا كفاية واحدة.

## جنول رقم(۱) استجابات المطمين

| الرتبة حسب<br>المجال | المتوسط | يغوم معلم التعلوم المهني الفني يصل:                          |    |
|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----|
| ٧                    | ٣,٩٥    | أ.مجال التخطرط:                                              |    |
|                      |         | تكوين لجنة استشارية من أجل تخطيط المادة التعليمية.           | 1  |
| A                    | 7,97    | الاستفادة من اللجنة الاستشارية في مولكبة التطورات الجديدة في | ۲  |
|                      |         | التسلم المهني — الفني — ٠                                    |    |
| ٩                    | 7,91    | تحديد المهارات والمعلومات التي سيطمها من خلال تحليل المهن.   | ٣  |
| ٤                    | 1, . 9  | تحديد المهارات الضرورية الطلاب لكي تساعدهم في تعلم المهن.    | ź  |
| 1.                   | 7",44   | تحديد الأهداف والحاجات التربوية للطلاب.                      | 0  |
| ٦                    | 7,97    | وضع أهداف محددة للبرنامج المهني الفني.                       | ٦  |
| ۲                    | ٤,١٥    | تطوير محتوى المادة التعليمية للدروس النظرية والعملية.        | ٧  |
| ٥                    | ٤,٠٥    | تحديد طرق وأساليب منتوعة لأنكريس والتكريب.                   | A  |
| 17                   | 4,40    | تتظيم تسلسل المهارات والواجبات التعليمية.                    | ٩  |
| ٠,٨                  | 1,14    | تحديد الأجهزة والمعدات الضرورية للتطيم.                      | 1. |
| 11                   | 7,79    | تحديد الوسائل والمعينات التعليمية.                           | 11 |
| ١٣                   | ۳,۷۱    | تطوير أساليب وطرق للعمل مع الطلاب المعاقين.                  | 14 |
| ١                    | 1,17    | تحديد قواعد وشروط الملامة العامة.                            | ١٣ |

| ٥  | ٤,١١ | ب.مجـــال التنفيذ:                                                                 |      |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |      | إدارة المناقشات الصغية الجماعية.                                                   | ١٤   |
| ٩  | ٣,٨٥ | رئاسة المناقشات للعامة وتوجيهها.                                                   | ١٥   |
| ٤  | ٤,١٧ | استخدام ومماثل الإيضاح في عملية التعليم.                                           | 17   |
| ٥  | ٤,١١ | القيام بالرحلات الطمية لمواقع المهن.                                               | ۱۷   |
| ٣  | ٤,١٨ | توجيه وتنظيم التكريب في مواقع العمل.                                               | ١٨   |
| ٧  | ٤,١٩ | تطبيق تجارب عملية.                                                                 | 19   |
| 17 | ۲,0۳ | القيام بالزيارات المنزلية (زيارات منازل الطلاب).                                   | ٧.   |
| 10 | ٣,٣٣ | إلقاء محاضرات علمية مهتية.                                                         | 41   |
| ١٠ | ۲,۸٤ | الاستفادة من ذوي الاختصاص في المجتمـــع مــن أجــل تقنيــم<br>معلومات علمية مهنية. | 77   |
| ١٣ | 7,07 | استخدام الأدوات السمعية والبصرية.                                                  | 77   |
| ١٤ | ٣,٤٨ | إجراء تجارب مخيرية وعروض توضيحية.                                                  | 4.6  |
| 1  | 1,47 | تطبيق أنظمة وقواعد السلامة العامة والمحافظة عليها.                                 | 40   |
| ٨  | 5,41 | التعرف على سلوك الطلاب وأعمالهم وتفسيرها وتوجيهها.                                 | ۲٦   |
| 14 | 7,71 | تعزيز التعليم من خلال أساليب التمزيز الإيجابية.                                    | YV   |
| 11 | 4,17 | إنتاج مواد تعليمية من خلال أجهزة إنتاج منتوعة.                                     | Y.A. |
| ٧  | £,+A | المحافظة على الأجهزة والتسهيلات التطيمية بشكل مناسب.                               | 79   |

|    |        | جـ . مجال التقويم:                                         |     |
|----|--------|------------------------------------------------------------|-----|
| ١  | £,.Y   | تقويم الكتب والمراجع من أجل التعرف على مدى تحقيق أهداف     |     |
|    |        | المادة التعليمية.                                          | ٣.  |
| ٥  | 7,77   | وضع معليير تقويم للدروس.                                   | 71  |
| ٧  | 7,77   | تحديد معايير تقويم واقحية.                                 | 44  |
| 11 | 17,71  | اختيار المقياس المناسب المعايير.                           | ٣٣  |
| ١. | 77,77  | وضع المعابير والطرق المناسبة لتقويم الأداء الصفي والمخبري. | 78  |
| ٩  | ٣,٦٤   | وضع معايير لتغويم الطلاب الذاتي.                           | 40  |
| ٨  | 7,34   | توجيه نقويم الطلاب الذلتي.                                 | 77  |
| ٦  | 4,40   | تفسير نتائج النقويم للأباء والطلاب.                        | ۳۷  |
| ٧  | ٤, ٠ ٤ | تقويم طرق التدريس وأساليه.                                 | ٣A  |
| £  | Y,AY   | تقويم تقدم الطلاب العلمي في الصف وفي المختبر.              | 179 |
| ٣  | 7,98   | وضع أساليب اختيارات متنوعة.                                | ٤٠  |
| 17 | 7,08   | تقويم الأجهزة والتسهيلات في غرفة الصف.                     | ٤١  |

### الكفايات المصرورية لمعلمي التعليم المهني في المرحلة الثانوية في الأردن .......

|     |       | د. مجال الإرشاد والتوجيه:                                 |    |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------|----|
| ۲   | 7,11  | مقابلة الطلاب والآباء وتزويدهم بالمعلومات الضرورية.       | £Y |
| 17  | ٣,٤٨  | جمع البيانات المتطقة بالطلاب الأغراض محددة.               | 28 |
| ٣   | 7,94  | تصنيف الطلاب حسب البرامج المهنية المناسبة لهم.            | ££ |
| ٨   | ۳,۷۱  | جمع المطومات المهنية وعرضها.                              | 10 |
| ٦   | 4,4.  | تقديم المعلومات المتعلقة بالتعليم المهني-الفني للمتعلمين. | 17 |
| ١٤  | ٣,٣٤  | تحويل الطلاب إلى مرشدين تربويين أو أفراد مؤهلين للحصول    | ٤Y |
|     |       | على معلومات مهنية.                                        |    |
| ٣   | ۳,۹۸  | تعريف الطلاب بما يدور فسي سموق العمسل والمسهن المختلفة    | ٤٨ |
|     |       | ومتطلباتها.                                               |    |
| 11  | ۲,0.  | مساعدة الطلاب في مواجهة مشكلاتهم الخاصة والاجتماعية.      | 29 |
| 9   | ۲,٦٠  | مساعدة الطلاب في مواجهة مشكلاتهم الأكانيمية.              | 0. |
| ۱۳  | ٣,٤٢  | وضع سياسة إرشادية مفتوحة الأبواب.                         | 01 |
| 1.  | Y.0Y  | جمع ونشر المعلومات التي تتبع تقدم الطلاب.                 | ٥٢ |
| ٧   | 4,44  | تزويد الطلاب بالمعلومات المنطقة بفرص العمل.               | 20 |
| ٥   | 37,78 | مساعدة الطلاب في حل مشكلاتهم المهنية.                     | oź |
| ٠,١ | 1,.٧  | تتبع تحديث وتطوير ونتقيح المنهاج.                         | 00 |

|     | هـ . مجال الإدارة:                                         |       |   |
|-----|------------------------------------------------------------|-------|---|
| 70  | تحديد قواعد ومسؤوليات المطم والمتعلم.                      | 1,74  | ١ |
| ٥٧  | تحديد الحاجات القريبة والبعيدة من الأجهزة والتسهيلات.      | ۲,۸۲  | ۲ |
| ٨٥  | استشارة اللجنة الاستشارية في تخطيط الأجهزة والتسهيلات.     | 7,11  | ٥ |
| ٥٩  | الاحتفاظ بقائمة توضح التجهيزات والمعدات الضرورية.          | ۲,۸۱  | ٣ |
| ٦.  | وضع سياسة تتفيذية تتطق باستعمال التجهيزات والمعدات.        | 7,79  | ź |
| 31  | الاحتفاظ بالملفات المتعلقة بمتابعة الخريجين.               | ۳,۲۸  | ٧ |
| 7.7 | تسجيل بيان التفدم التراكمي للطلاب وحفظها بسجلات.           | 7,74  | ٧ |
| 77  | تصنيف الطّلاب حسب الفروق الفردية.                          | ٣, ٤٢ | ٦ |
| ٦٤  | إدارة نشاطات طلابية من أجـل تحقيق الأهداف والحاجات         | ۲,۳۱  | ٨ |
|     | القربوية.                                                  |       |   |
|     | ق. مجــــال العلاقات العامة:                               | 1,41  | ١ |
| 10  | تشجيع التعليم المهني ــ الغني في المدرسة والمجتمع.         |       |   |
| 77  | تطوير علاقات عمل جيدة بين الطلاب والعاملين فسي المؤمسة     | Y,9 £ | ٣ |
|     | التعليمية والمجتمع المطي.                                  |       |   |
| ٦٧  | تزويد المدرسة والمجتمع بأحدث المعلومات المتعلقة بالتعليم   | 1,10  | Y |
|     | المهتى ــ القني.                                           |       |   |
| ٦٨  | تطوير علاقات جيدة مع أفراد المجتمع والمؤسسات الاجتماعية    | 7,77  | ٦ |
|     | والمهنية والدينية.                                         | 1     |   |
| 11  | خدمة مؤمسات المجتمع وتتظيماته كمصدر للمطومات.              | ٣,٥٤  | 4 |
| ٧٠  | إنشاء علاقات مع مؤمسات الاستخدام والعمل.                   | ۳,۷۰  | ٧ |
| ٧١  | استشارة اللجنة الاستشارية بشكل دوري للوقوف علسى توقعاتهم   | 7,11  | A |
|     | المتعلقة ببر لمج التعليم المهني ــ الفني.                  |       |   |
| ٧٧  | إنشاء علاقات مع قطاعي الصناعة والتجارة.                    | T,0 £ | 1 |
| ٧٣  | تحسين صورة برامج التعليم المهني " الفني في مؤمسات المجتمع. | 7,41  | ٤ |
| ٧٤  | إنشاء علاقات وطيدة مع الآباء.                              | 4,40  | 0 |
|     |                                                            | 7,401 |   |

| الرتبة حسب<br>المجال | المتوسط | يقوم معلم التعلوم المهني القني يعمل:                                 |    |
|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|----|
| ٥                    | ź,+Y    | ز.مجـــال الدور المهني:                                              |    |
|                      |         | تخطيط برامج مهنية-فنية مستمرة.                                       | ٧٥ |
| ۲                    | ٤,٢٨    | اكتساب مهارات مهنية ومعرفة جديدة لكي يولكب التقدم الطمي              | ٧٦ |
|                      |         | و التكثو لو جي.                                                      |    |
| ٣                    | ٤,١٢    | الاحتفاظ بالوثائق العامية المهنية من خلال المضوية والمشاركة الفعالة. | ٧٧ |
| 11                   | 7,70    | دعم المؤسسات المهنية من خلال العضوية والمشاركة الفعالة.              | ٧٨ |
| ٩                    | ۸۲,۲۸   | العمل على تحمين صورة التعليم المهني- الفني من خلال العضوية           | ٧٩ |
| 1                    |         | النشطة في المومسات النشطة.                                           |    |
| ٦                    | ٤,٠٣    | ممارسة المهن مع الأيدي العاملة في المدرسة وخارنيها.                  | ۸۰ |
| ٤                    | ٤,١٠    | المشاركة في وضع وتخطيط برامج تدريبية في أثناء الخدمة المطمين.        | A١ |
| 1                    | £,£A    | الإشراف على تدريب الطلاب العلمي.                                     | ۸Y |
| ٨                    | 7,41    | عقد ندوات تتعلق بالتطيم المهني ــ الغني.                             | ۸۳ |
| 1.                   | ۳,۸٥    | تشجيع التعاون بين المؤمسات المهنية الخاصة والرسمية.                  | ٨٤ |
| ٧                    | ٤,٠٧    | الاهتمام بمصادر المعلومات المتعلقة بالتعليم المهني ــ الفني.         | ٨٥ |
|                      | ٤,٠٣٣   |                                                                      |    |

أما الجدول رقم(٢) فبين استجابات المديرين، ويتبيــن منــه أن فــي المجـــال الأول والمتعلق بالتخطيط كانت جميع الكفايات مهمة جدا، وهذا ينطابق مع رأي المعلميـــن في هذا المجال.

أما المجال الثاني والمتعلق بالتنفيذ فكان عدد الكفايات المهمة جدا (١٥) كفايـــــة مـــن أصل(١٦) كفاية، وأن (٦) كفايات حصلت على متوسط أعلى من (٤)، وهذا يؤكـــــد أهمية كفايات هذا المجال للمعلمين كما يراها المديرون.

وفي مجال التقويم كانت جميع الكفايات مهمة جدا، كما كانت أيضا مهمة جــــدا مــن وجهة نظر المعلمين لكفايات التقويم.

أما المجال الذي يتعلق بالإرشاد والتوجيه فقد كانت الكفايات الهامة جدا (١٣) كفايــــة من أصل (١٤) وهذا يعزز حاجة المعلمين لدور الإرشاد والتوجيه من أجــــل تفعيــــل عملية التعليم والتعلم، والتفاعل مع قضايا الطلبة بمهارة ودراية.

أما مجال الإدارة فكان عدد الكفايات المهمة جدا (٥) من أصل (٩) وهذا ينسجم مـــع رأي المعلمين تماما، حيث كانت المتوسطات المكفابـــات فــي اســتجابات المعلمبــن والمديرين متقاربة.

وفي مجال العلاقات العامة كانت جميع الكفايات العشر مهمة جدا وهذا أيضا ينسسجم مع استجابة المعلمين، ويعزز أهمية الاتصال بسوق العمل والمجتمع لما فيه من فاندة في تحسين عملية التعلم والتعليم وتطويرها. وفي مجال الدور المهني كانت جميع الكفايات مهمة جدا فسي استجابات كل من المعلمين والمديرين، وهذا يعزز أهمية النمو المهني والاطلاع على ما يستجد من معرفة في حقل التخصيص.

جدول رقم (۲) استجابات المديرين

| الرتية حسب | المتوسط | يقوم معلم التعليم المهني الفني بعمل:                         |         |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------|
| المجال     |         |                                                              |         |
|            |         | أ.مجال التخطيط:                                              |         |
| ٤          | ٤,١٣    | تكوين لجنة استشارية من أجل تخطوط المادة التعايمية.           | ١       |
| ۸          | ٤,٠٥    | الاستفادة من اللجنة الاستشارية في مواكبة التطورات الجديدة في | ۲       |
|            |         | التعليم المهني ــ الغني ــ ،                                 |         |
| ١.         | 7,90    | تحديد المهارات والمعلومات التي سيطمها من خلال تحليل المهن.   | ٣       |
| ٣          | 11,3    | تحديد المهارات الضرورية للطلاب لكي تساعدهم في تعلم المهن.    | ٤       |
| Α          | ٤,٠٥    | تحديد الأهداف والحاجات التربوية للطلاب.                      | ٥       |
| 7          | £, + A  | وضع أهداف محددة للبرنامج المهني ـــ الفني.                   | 7       |
| ١          | 177,3   | تطوير محتوى المادة التطيمية للدروس النظرية والعملية.         | ٧       |
| ۲          | 1,71    | تحديد طرق وأساليب منتوعة للتدريس والتدريب.                   | ٨       |
| 14         | ۳,۸۹    | تنظيم تسلسل المهارات والواجبات التطيمية.                     | 4       |
| 7          | £,+A    | تحديد الأجهزة والمحدات الضرورية للتطيم.                      | ١.      |
| 18         | 4,44    | تحديد الوسائل والمعينات التطيمية.                            | 11      |
| 11         | 7,97    | تطوير أساليب وطرق للعمل مع الطلاب المعاقين.                  | 11      |
| ŧ          | 11,3    | تحديد قواعد وشروط السلامة العامة.                            | 17      |
| ź,.c       | Y       | . قامام لجميع كفايات المجال                                  | المتوسط |

|       |       | ب.مجــال التنقية:                                          |         |
|-------|-------|------------------------------------------------------------|---------|
| ٧     | £,1A  | إدارة المناقشات الصفية الجماعية.                           | 1 £     |
| ٣     | ٤,١٦  | رناسة المناقشات العامة وتوجيهها.                           | 10      |
| ٥     | ٤,١٣  | استخدام وسائل الإيضاح في عملية التعليم.                    | 14      |
| ٧     | 17,97 | القيام بالرحلات الطمية لمواقع المهن.                       | ۱۷      |
| ٣     | ٤,١٦  | توجيه وتنظيم التدريب في مواقع العمل.                       | 1.4     |
| 1     | ٤,٣٧  | تطبيق تجارب عملية.                                         | 19      |
| 17    | T,1A  | الفيام بالزيارات المنزلية (زيارات منازل الطلاب).           | ٧.      |
| 11    | ۳,۰۰  | القاء محاضرات علمية مهنية.                                 | Y1      |
| ٨     | 1,74  | الاستفادة من ذوي الاختصاص في المجتمـــع مــن أجــل تقديــم | 44      |
|       |       | معلومات علمية مهنية.                                       |         |
| ١-    | ٣,٦٦  | استخدام الأدوات السمعية والبصرية.                          | 44      |
| 11    | 17,71 | إجراء تجارب مخبرية وعروض توضيحية.                          | 3.7     |
| ٦     | 1,.0  | تطبيق أنظمة وقواعد السلامة المعامة والمحافظة عليها.        | Yo      |
| ٩     | ٣,٧٤  | التعرف على سلوك الطلاب وأعمالهم وتضيرها وتوجيهها.          | 4.4     |
| ١ź    | 7,0   | تعزيز التعلم من خلال أساليب التعزيز الإيجابية.             | ۲۷      |
| 11    | 17,71 | إنتاج مواد تعليمية من خلال أجهزة إنتاج منتوعة.             | YA      |
| ١٢    | T,0A  | المحافظة على الأجهزة والتسهيلات التعليمية بشكل مناسب.      | 44      |
| 7,471 |       | ل العام لجميع كفايات المجال                                | المتوسد |
|       |       |                                                            |         |

|       |        | ج مجال التغويم:                                            |        |
|-------|--------|------------------------------------------------------------|--------|
| ١     | 17,3   | نقويم الكتب والمراجع من أجل النتعرف على مدى تحقيق أهـــداف | ۲.     |
|       |        | المادة التعليمية.                                          |        |
| ٣     | ٤,٠٨   | وضع معايير تغويم للدروس.                                   | ۳۱     |
| ١.    | 7,.78  | تحديد معايير نقويم واقعية.                                 | 4.4    |
| 14    | 4,00   | اختيار المقياس المناسب للمعايير.                           | ٣٣     |
| ۱۷    | 4,44   | وضع المعايير والطرق المناسبة لتقويم الأداء الصفي والمخبري. | ٣٤     |
| 4     | ٣,٨٤   | وضع معايير لتقويم الطلاب الذاتي.                           | 40     |
| ٧     | ۳,۸۷   | توجيه تقويم الطلاب الذلتي.                                 | 7"1    |
| ٥     | T,1Y   | تفسير نتائج النقويم للأباء والطلاب.                        | 44     |
| ١     | 1,71   | تقويم طرق وأساليب التكريس.                                 | 44     |
| ۴     | £, . A | تقويم تقدم الطلاب العلمي في الصف وفي المختبر.              | 79     |
| ٦     | 7,90   | وضع أساليب اختبارات منتوعة.                                | ٤٠     |
| 11    | 17,71  | تقويم الأجهزة والتسهيلات في غرفة الصف.                     | ٤١     |
| 7,919 |        | ط العام لجميع كفايات المجال                                | المتوس |

|       |      | د. مجال الإرشاد والتوجيه:                                     |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------|---------|
| ٤     | ٤,٠  | مقابلة الطلاب والأياء وتزويدهم بالمعلومات الضرورية.           | ٤٣      |
| 18    | ۳,٤٧ | جمع البيانات المتعلقة بالطلاب الأغراض محددة.                  | ٤٣      |
| ٥     | 7,47 | تصنيف الطلاب حسب البرامج المهنية المناسبة لهم.                | ٤٤      |
| ٨     | 7,71 | جمع المطومات المهنية وعرضها.                                  | ξo      |
| ٧     | 7,74 | تقديم المعلومات المتعلقة بالتعليم المهني ـــ الفني المتعلمين. | £7      |
| 18    | 4,54 | تحويل الطلاب إلى مرشدين تربويين أو أفراد مؤهاين الحصول        | ٤٧      |
|       | }    | على معلومات مهنية.                                            |         |
| ٦     | 7.10 | تعريف الطلاب بما يدور فسي مسوق العمسل والمسهن المختلفة        | ٤A      |
|       |      | ومتطلباتها.                                                   |         |
| ١.    | T,0A | مساعدة الطلاب في مولجهة مشكلاتهم الخاصة والاجتماعية.          | ٤٩      |
| 079   | 7,33 | مساعدة الطلاب في مولجهة مشكلاتهم الأكاديمية.                  | ٥.      |
| 1.    | T,0A | وضع سياسة لرشادية مفتوحة الأبواب.                             | 01      |
| ١.    | 4,04 | جمع المعلومات التي تقيع تقدم الطلاب ونشرها.                   | oY      |
| ٣     | ٤,٠٣ | تزويد الطلاب بالمعلومات المتعلقة بفرص العمل.                  | 04      |
| ۲     | ٤,٠٨ | مساعدة الطلاب في حل مشكلاتهم المهنية.                         | 9.0     |
| 1     | 1,17 | تتبع تحديث وتطوير وتتقيح المنهاج.                             | 00      |
| 4,418 |      | ل العام لجموع كفايات المجال                                   | المتوسط |
|       |      |                                                               |         |

## الكفايات الضرورية لمعلمي التعليم المهني في المرحلة الثانوية في الأردن .......

|                                         |       | ,                                                                       |        |
|-----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                         |       | هـ . مجال الإدارة:                                                      |        |
| ١                                       | 37,3  | تحديد قواعد وممدورايات المعلم والمتعلم.                                 | ০৭     |
| ۲                                       | ٣,٨٤  | تحديد الحاجة القريبة والبحيدة من الأجهزة والتسهيلات.                    | ٥٧     |
| ٣                                       | ۲,۸۲  | استشارة اللجنة الاستشارية في تخطيط الأجهزة والتسهيلات.                  | OA     |
| ٤                                       | 7,77  | الاحتفاظ بقائمة توضح التجهيزات والمعدات الضرورية.                       | ٥٩     |
| ٩                                       | 7.07  | وضع سياسة تتفيذية تتعلق باستسال التجهيزات والمحداث.                     | ٦.     |
| ٨                                       | 7,07  | الاحتفاظ بالملفات المتطقة بمتابعة الخريجين.                             | 71     |
| ٦.                                      | 7,77  | تسجيل بيانات التقدم التراكمي للطلاب وحفظها بسجالت.                      | 77     |
| ٥                                       | 77,77 | تصنيف الطلاب حسب الفروق الفردية.                                        | ٦٣     |
| ٧                                       | 4,00  | إدارة نشاطات طلابية من أجل تحقيق الأهداف والحاجات التربوية.             | ٦٤     |
| ,                                       | r,v£  | عط العام اجموع كفايات المجال                                            | المتوء |
| _                                       |       |                                                                         |        |
|                                         | ĺ     | ق. مجــال العلاقات العامة:                                              | ٦٥     |
| ١                                       | ٤,٠٥  | تشجيع التعليم المهني ــ الفني في المدرسة والمجتمع.                      |        |
| 1                                       | ٣.٨٩  | تطوير علاقات عمل جيدة بين الطلاب والعاملين في المؤسسة التعليميــة       | 77     |
|                                         |       | و المجتمع المحلي،                                                       |        |
| ۲                                       | ٤,٠٣  | تزويد المدرسة والمجتمع بأحدث المعلومات المتعلقة بالتعليم المهني-اللغني. | ٦٧     |
| ٧                                       | 34,7  | تطوير علاقات جيدة مع أفراد المجتمع والمؤسسات الاجتماعيــة والمهنيــة    | ٦٨     |
|                                         |       | و الدينية.                                                              |        |
| ٩                                       | ٣,٧١  | خدمة مؤسسات المجتمع وتتظيماته كمصدر للمطومات.                           | 11     |
| ٨                                       | ۳,۷۹  | إنشاء علاقات مع مؤسسات الاستخدام والعمل.                                | ٧.     |
| ٥                                       | 7,97  | استشارة اللجنة الاستشارية بشكل دوري للوقوف على توقعاتهم المتطقة         | ٧١     |
|                                         | 1     | ببر امج التعليم المهني ــ الغني.                                        |        |
| ٩                                       | 17;71 | إنشاء علاقات مع قطاعي الصناعة والتجارة.                                 | ٧٧     |
| ٣                                       | 7,90  | تصين صورة برامج التعليم المهني ــ الفني في موسمات المجتمع.              | ٧٣     |
| ٣                                       | 7,90  | إنشاء علاقات وطيدة مع الآباء.                                           | ٧٤     |
| المتوسط العام لجميع كفايات المجال ٢,٨٨٤ |       |                                                                         |        |

| 4,445                   |                                   | المتوسط العام تجميع كفايات المجال                                                         |    |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| الرتبة<br>حسب<br>المجال | المتوسط                           | يقوم معلم التطيم المهتي — الفني بسمل:                                                     |    |
| ŧ                       | ٤,١٦                              | ر .مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                 |    |
| ۲                       | ٤,٣٧                              | اكتساب مهارات مهنية ومعرفة جديدة لكي يواكب الثقدم العلمي<br>و التكنولوجي.                 | ٧٦ |
| ٤                       | 17,3                              | الاحتفاظ بالوثائق للطمية المهنية الفنية الحديثة.                                          | ٧٧ |
| 11                      | T,AY                              | دعم المؤسسات المهنية من خلال العضوية والمشاركة الفعالة.                                   | ٧٨ |
| ٧                       | 1,.0                              | العمل على تحمين صورة التعليم المهني _ الغني من خلال العضوية<br>النشطة في المؤمسات النشطة. | ٧٩ |
| 1.                      | 4,43                              | ممارسة المهن مع الأيدي العاملة في المدرسة وخارجها.                                        | ۸. |
| ٣                       | 1,14                              | المشاركة في وضم وتخطيط برامج تدريبية في أثناء الخدمة المعلمين.                            | A١ |
| ١                       | £,0A                              | الإشراف على تدريب الطلاب العملي.                                                          | AY |
| ٦                       | ٤,١١                              | عفد ندوات تتسلق بالتعليم المهني ـــ الفني.                                                | A٣ |
| ٩                       | ٤,٠                               | تشجيع التعاون بين المؤسسات المهنية الخاصة والرسمية.                                       | Α٤ |
| ٧                       | 1,.0                              | الاهتمام بمصادر المعلومات المتطقة بالتطيع المهنى الغني.                                   | ٨٥ |
|                         | المتوسط العام لجميع كفايات المجال |                                                                                           |    |

وإذا نظرنا في الجدول رقم (٤) نلاحظ أن الدور المهني يحتل المرتبة الأولى. وهذا الدور يركز على أهمية النمو العلمي والمهني للمعلم وإنقان مهارات العمل، ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي والاهتمام بالجانب التطبيقي العملي.

أما المجال الذي يحتل المرتبة الثانية فهو التخطيط. والتخطيط يرتبط بإنقان العمل والمهارات النطبيقية والمعرفة التامة بالمعلومات العلمية والتطبيقية وبالمعارف المعاصرة.

لذا فإن الباحث يرى أن الاستجابات نتل على الحاجة الفعلية للكفايات المذكورة من جهة ومن جهة أخرى يرى أن الترتيب كان منطقيا حيث أن التخطيط يعتمد على المعلومات وعلى قدرة التعامل مع هذه المعلومات.

وبأتي التنفيذ في المرتبة الرابعة وذلك حسب استجابات المجموع. وهذا المجال يرتبط بإدارة المتعلمين وتوصيل المعلومات لهم بأيعس وأسهل السبل. وكفايات هذا المجال سن المعلم لأنها تتعامل مع الموقف التعليمي الفعلي وتجعله وجها لوجه مسع الطلاب.

وجاء التقويم في المرتبة الخامسة حسب الاستجابات. فالمعلم بحاجة ماســــة لمعرفـــة أساليب التقويم المتنوعة وخاصة تلك التي نتلاعم مع التعليم المهني وذلك لخصوصيـــة التعليم المهنى التطبيقي. وفي المرتبة السادسة كان الإرشاد والتوجيه. وهذا بأتي بعد عملية التقويم التي نكشف جوانب الضعف والقوة، سواء كان ذلك الضعف والقوة في التخطيط أو التتفيذ أو فـــي قدرات المتعلمين. وتفيد عملية الإرشاد والتوجيه في تعريف الطلاب بالمهن الملائمـــة لقدراتهم وتوجيهيهم نحوها. كذلك تفيد في معالجة مشكلات الطلاب كلفة.

### ويأتي مجال الإدارة في المرتبة السابعة والأخيرة.

إن التوافق في استجابات المعلمين والمديرين حول أهمية قائمـــة الكفارــات، يظــهر الانسجام في الأفكار حول أهمية هذه الكفايات في إعداد المعلمين وتدريبهم سواء كــان نلك قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة. ولقد حكم المعلمون والمديرون أن معظم الكفايات الواردة في الاستبانة مهمة لمعلمي التعليم المهني، ولقد كانت المتومــــطات مرتفعــة بشكل عام. ويعزو الباحث نلك إلى ضعف برامج الإعداد والتدريب لمعلمــي التعليــم المهني سواء كان نلك قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، ونلك لضعف إمكانــات الأردن المادية حيث أن هذا التعليم مكلف من جميع الجوانب.

أما الجدول رقم (٣) فيشير إلى أن الكفايات التي رببت مهمة جدا في كل مجال مقارنة بعدد الكفايات حيث تشير المعلومات الواردة في الجدول أن المعلمين والمديرين يتفقون على أن معظم كفايات المجالات مهمة جدا. إلا أن هناك خلافا في وجهات النظر فيما يتعلق في مجال الإدارة حيث أظهر المعلمون أن خمس كفايات مهمة جدا في حين قال المديرون جميع الكفايات مهمة جدا ويعزو الباحث السبب في ذلك أن طبيعـــة عمــل المديرين تجعلهم يركزون على المجال في حين يركز المعلمون على الجانب التعليمــي (الفني): وهذا ما تعززه نتائج المجدول رقم (١) حيث أن كفايات مجال الإدارة العاليــة الأممية بالنسبة للمعلمين تتعلق بالجانب التعليمي.

جدول رقم (٣) عدد الكفايات في كل مجال مقارنة بعدد الكفايات التي رتبت مهمة جدا (٣,٥ أما فوق) من قبل المطمين كل على حدد.

| عدد الكفارات التي رتبت مهمة جدا (٣,٥ أما أوق) |                 |                | عد الكفارات<br>في كل مجال | المجال                |  |
|-----------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------------|--|
| المطمين والمديرن معا                          | من قبل المديرين | من قبل المطمين |                           |                       |  |
| ١٣                                            | ١٣              | 15.            | ١٣                        | أ _ التخطيط           |  |
| 12                                            | 10              | ١٣             | 71,                       | ب _ التنفيذ           |  |
| ١٢                                            | 14              | 14             | 14                        | ج. التقويم            |  |
| 11                                            | ١٣              | 11             | 1 8                       | د ــ الإرشاد والتوجيه |  |
| ٥                                             | ٩               | ٥              | 1                         | هـــ الإدارة          |  |
| 1.                                            | ١.              | 1.             | ١.                        | و_ العلاقات العامة    |  |
| 11                                            | 11              | 11             | 11                        | ز_ قدور المهني        |  |
| ٧٦                                            | ۸۳              | ٧o             | Ao                        | العجموع               |  |
| %A15                                          | %1Y1            | %AY٣           | %1                        | النسية %              |  |

جنول رقم (٤) متوسطات المجالات السبعة ورتبتها حسب استجابات المطمين والمديرين

| المجال              | متوسط الاستجابات |        |                 |        |               |        |
|---------------------|------------------|--------|-----------------|--------|---------------|--------|
|                     | من قبل المطمين   | الرتية | من قبل المديرين | الرتية | مديرين ومطمين | الرتية |
| أ ـــ التخطيط       | 7,44             | ٧      | £,.0Y           | ٧      | ۳,۹۸۸         | ٧      |
| ب _ التنفيذ         | 7,4.8            | ٤      | 7,471           | 0      | ٣,٨٠٢         | ٤      |
| جــ التقويم         | ۳,۷۷۸            | ۵      | 17,919          | ٣      | 7,747         | ۵      |
| ــ الإرشاد والتوجيه | 7,777            | ٦      | 7,412           | 7      | 7,78          | ٦      |
| هــ الإدارة         | 7,7.69           | ٧      | ٣,٧٤            | ٧      | 4,104         | ٧      |
| و العلاقات العامة   | ۳,۸۱۵            | ٣      | 4,445           | ٤      | 7,47          | ٣      |
| ز ــ الدور المهني   | 2,.77            | 1      | 1777,3          | ١      | ٤,٠٤          | ١      |

جدول رقم (٥) أعلى عشر كفليات ترتبيا من بين جميع الكفليات الورادة في المجالات السيعة والتي حصلت على متوسط أعلى من ٤.

| الرتبة | متوسط الاستجابة | رقم الكفاية | المجال          | الرقم    |
|--------|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| ١      | ٤,٤٩            | YA          | الدور المهني    | _ j      |
| Y      | ٤,٣٧            | 17          | التخطيط         | _1       |
| ٣      | 2,79            | 70          | الإدارة         |          |
| ٤      | £,YA            | ٧٦          | الدور المهتي    | - 3      |
| ٥      | 177,3           | 70          | التتفيذ         |          |
| ٦      | 17,3            | 11          | التنفيذ         |          |
| ٧      | £,1A            | ٦٥          | الملاقات العامة | - 3      |
| A      | ٤,١٧            | 1.4         | النتفيذ         | _ 4      |
| A      | ٤,١٧            | ٧           | التخطيط         | _1       |
| 1+     | ٤,١٦            | ١٦          | التتفيذ         | <u> </u> |

أما الجدول رقم (1) فيشير إلى الكفايات التي رتبت أقل من بقية الكفايات وبمتوسط حسابي بين (٣,٤٩-٢,٥) أي مهمة، حيث يبين الجدول رقم (٦) أرقام هذه الكفايات كما هي واردة في الجدول رقم (١) ويبين موقعها في أي من المجالات. ولقد كان عدد الكفايات التي حصلت على تقدير مهمة (٩) من بين (٨٥) كفاية وهذا يشير إلى أهمية الكفايات الواردة في الاستبانة حيث أن (٧٦) كفاية حصلت على تقدير مهم جدا أو مهم المغايات

جنول رقم (١) ببين الكفايات التي رتبت مهمة (٢٠٩.٣.٥) من قبل العينة

| متوسط استجاب المديرين | متوسط استجابة المطمين | المجال          | رقم الكفاية |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| 7,14                  | ٧,٥٣                  | التتقيذ         | ٧.          |
|                       | 7,77                  | المنتغيذ        | *1          |
|                       | ٣,٤٨                  | التتفيذ         | Yź          |
| ۳,٤٧                  | 4,84                  | العلاقات العامة | ٤٣          |
| ٣,٤٧                  | 7,71                  | العلاقات العامة | ٤٧          |
|                       | <b>7,7</b> A          | الإدارة         | 71          |
|                       | 4,44                  | الإدارة         | 7.7         |
|                       | ٣,٤٢                  | الإدارة         | 74          |
|                       | 7,77                  | الإدارة         | ٦٤          |

## التوصيات

#### بناء على نتائج الدراسة يوصى الباحث بما يلى:

- اعتماد قائمة الكفايات المذكورة في الاستبانة في برامـــج الإعـداد والتــأهيل والاستفادة منها قدر الإمكان في تحمين برامج الإعداد.
  - ٧. الاستفادة من هذه القائمة في عملية تقويم جهد المعلمين.
- إجراء دراسات وأبحاث تتعلق بتحديد الكفايات الضرورية لمعلم ... التعاب المهني، وذلك بأخذ عينات كبيرة، وشاملة المملكة.
- إجراء مزيد من الدراسات حول هذا الموضوع بحيث تطبق علــــى مطمــي المرحلة الإلزامية، ومعلمي كليات المجتمع.
- الاهتمام بمعلمي التعليم المهني (في المرحلة الإلزامية والثانوبـــة) ومعلمــي
   التعليم الفني (كليات المجتمع) من حيث الإعداد والتدريب والتأهيل.

# المراجع العربية

- بدران، مصطفى، والديب، فتحى، ١٩٨٠ تقويم النظام التربوي لإعداد المسدرس في قسم التربية في جامعة الكويت، منشورات جامعة الكويت، الكويت.
- الجمل، نجاح، ١٩٨٣ أثر الدراسة بكلية التربية بالجامعة الأردنية في اتجاهسات طلابها نحو مهنة التعليم. دراسات: مجلة كلية التربية، الجامعة الأردنية، مجلد ٥ ص ١ ـ ٢٦.
- ٣. الربضي، يوسف، الحلجات المهنية لمطمي الطوم في المرحلتين الإبتدائية الطيا والإعدادية وأثر متغيرات الجنس والمؤهل العمي والتخصص والخسيرة فيها. رسالة ماجستير غير منشورة جامعة اليرموك، ١٩٨٥.
- الشيخ، سليمان، وزاهر، فوزي، ١٩٨١. الكفاءات اللازمة للمطه في قطر.
   حواية كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، جامعة قطر، العدد الثالث ص ٤١١.
  - مرعي، توفيق، ١٩٨٣ الكفايات التطيمية في ضوء النظم، دار الفرقان،عمان.
- ا. مرعى، توفيق، ١٩٨٢ مقاهيم تطم الأطفال ومسدى وضوحها عند مطمي المدرسة الإبتدائية المعين مهنيا في مسدارس وكالسة الفسوت الدولية في الأردن، برسالة ملجستير غير منشورة، جامعة اليرموك.
- ٧. مقابلة، نصر يوسف، ١٩٨٩ دراسة استطلاعية في فعالية الكفاييات التعليمية ومصادرها عند معلمي المرحلة الثانوية في الأردن، المجلة التربوية، العدد التاسع، المجلد الخامس، الكويت، ص٥٠ ٣-١٥٦.

# المراجع الأجنبية

- 1- AL-MOSSUA, IBRAHIM, "A Need Assessment of Saudi intermediate Schol Teacher of science: Basis for Inservice and preservice programs," Unpublished Doctoral Dissertation Kansas State UNIVERSITY, 1987.
- 2- Al-MAHMOUD, Naser, "self Reported Teaching proficiencies and their sources", An analysis of Teachers perception of their competencies." Unpublished Doctoral Dissertation, University of illinos, Urbana – Chapaign, 1984.
- 3- AFFASH, YAHYA MOHAMMED, "The Needs of Teachers As Adult Learners As Perceived By Teachers And Supervisors In Inservice Teacher Education Programs In Jordan "Unpublished Doctoral Dissertation, Michigon State University, 1989.
- 4- BARLOW, MELVIN L."Professional-Development in Vocational Teacher Education." American Vocational Journal, Vol. 46 (November, 1971), 28-31.
- 5- BURKE, J. BRUCE. "Curriculum Design." Competence-Based Teacher Education. Robert Houston and Robert B. Howsan, Eds Chicago: Science Research Associates, Inc., 1972, 34-55.
- 6- COTRELL, C.J.et al. "Performance Requirements for Teachers." Model Curricula for Vocational and Teachnical Teacher Education, Report No. I. Columbus, Ohio; The Center for Vocational and Technical Education, The Ohio State University, December, 1981.
- 7- EHRENBERG, S. D., A Taxonomy of Educational Competencies: For Classroom Instruction, For Instruction Leadership, Miami, F10., Institute for staff, Development 1984.

- 8- GARGIULO, R. M & Pigge, F. (1987). Teacher Competencies: Need, proficiency and where proficiency was developed. Journal of Teacher Education, 29,p70-76.
- 9- HALL, G., and JONES, H., Competency-Based Education: Aprocess for the Improvement of Education, Englewood Cliffs, N. J.: prentice-Hall, Inc 1976.
- 10- HALFIN, HAROLD H. and E. WAYNE COURTNEY. Professional Education Competencies OF Secondary Vocational Instructors. Corvallis, Oregon: Oregon State University, Division of Vocational, Adult and Community College Education, Study No. 2, Teachnical Report, July, 1971.
- 11- HOUSTON, W. R. "Objectives for prospective elementary teachers of Mathematics, Journal of Teacher Education 1971.22. 326-330.
- 12- Ingersoll, G.M., JACKSON, J. M. and Waldem, I. "Teacher training Needs conditions and Materials: A preliminary Survey of inservice Education., Report No. 8 Bloomington, Indiana: National Center for the Development of training Materials in Teacher Education, 1975.
- 13- JBEILY, KMIL ASSAD, "A profile of the Needs and Concerns of English-speaking public Secondary School Science Teachers from five Geographic Regions in the Republic of Lebanon" Unpublished Doctoral Dissertation, University of Texas, Austin, 1987.
- 14- KABAKJIAN, EDWARD. "TEACHER Education: Secondary Schools. "science Education News(October, 1971),8
- KOERNER, JAMES. "The Miseducation of American Teachers. Baltimore, Md.: Penguin Books, 1964.
- 16- Pope, Billy N. A Search for Common and Unique Teaching Skills and Knowledge in Occupation Education and

- Technology at the Secondary Level. AUSTIN: Texas Education Agency, Division of Occupational and Technical Education. 1971.
- 17- Simpson, Elizabeth J. and Mary L. Ellis. "Curriculum Development in Vocational Teacher Education." Changing the Role of Vocational Teacher Education, Rupert N. Evans and David R. Terry, Eds. Bloomington, LLLINOS: Mcknight and Mcknight Publishing Company, 1971, 87-103.
- 18- Wilson, Alfted P, and William W. Curtis, "The States Mandate Performance based Teacher Education. 'Phi Delta Kappan (September 1973), 76.

# سعد الله وتوس

# بيزالتراث واكحاضر

د. فيصل سماق قسم اللغة العربية -- كلية الآداب جامعة دمشق

### ملخص

ينطلق هذا البحث من ملاحظة انتقال الهم الإيداعي للكتب المسرحي (مسعد الله وأوس) من تجسيد الحقل الإلايهاوجي — السياسي إلى الميدان الجمساني الذي يتمثل حفاصد التاريخ والثقافة ، والسياسة والطيسدة الإسرائر الفصل المسرحي ذلك . وهذا يضي أن ما كتبه من مسرحيات في الفترة الأخسيرة — بعد حضر سنوات من الانقطاع — يمثل الفترة تروعية في طريقته الإيداعية. وسوف تحاول أن تنتبع بعض ملابح هذه المفاسرة مسن خسائل مسسرحيته إمنيامات المريقية إن ممهنين المسيرته الإيداعية والحيائية بما من شسأته أن يضره الجوانب العائمة في علاء المسرحية.

سعد الله ونُوس مسرحي عربي كبير (مواليد حصيين البحر بطرط وس عام ١٩٤٣) عدرس الصحافة في جامعة القاهرة، وتخرج فيها عام ١٩٦٣، ثم عصل في وزارة الثقافة محرراً في مجلة "المعرفة"، ورئيساً لتحرير مجلة "أسامة"، ومكلفاً بإدارة المسارح والموسيقا، ومديراً للمسرح التجريبي، ورئيساً لتحرير مجلة "الحباة المسرحية" وأوفد أثناء ذلك لدراسة المسرح في باريس عام ١٩٦٦ - ١٩٦٧، وعسام ١٩٧٧، وعمل في القسم لثقافي في جريدة "البعث" عام ١٩٦٥، ومسؤولاً عن القسم الثقافي في جريدة "البعث" عام ١٩٦٧، ومسؤولاً عن القسم الثقافي على ١٩٨٥، ومحاضراً في المعسهد العالي

اتجه إلى كتابة المسرح مبكراً فنشر عام ١٩٦٧ مسرحية "ميدوزا تحدق في العياة" و "جثة على الرصيف" في العياة" و "جثة على الرصيف" ثم توالت مسرحياته القصيرة التي ضمها كتابــــه الأول "حكايــا جوقة التمثيل" عام ١٩٦٥، ثم صدرت مسرحيته الهامـــة "خفلــة ســمر مــن أجــل محزيران" عام ١٩٦٨، و انتبعها بمسرحيتين هامتين أيضاً هما "مغامرة رأس المملــوك جابر" عام ١٩٧٧، و "سهرة مع أبي خليل القباني" عام ١٩٧٧،

ودعم اتجاهه المسرحي في استعادة التراث في مسرحيته "الملك هــو الملـك" عـام ١٩٧٧، وفي هذه الفترة اتجه ونوس إلى الاقتباس، في صوغ جديد ، كما هو الحــال مع "رحلة حنظلة من الغفلة إلى اليقظة" عام ١٩٧٨، والإعداد كما هــو الحـال مــع مسرحيات "يوميات مجنون" وسواها مما ظهر على خشبة المســرح التجريبـي مــع المخرج الفقيد فواز الساجر.

ثم توقف ونوس عن الكتابة الممسرحية عقداً من الزمسن حتى ظهرت ممسرحيته "الاغتصاب" عام ١٩٨٩، وفي عام ١٩٩٧ أصيب بورم خبيث في البلعوم الأنفي، وهو يكتب مسرحيته "منمنمات تاريخية"، غير أن قسوة المرض وشدته زادت قسوة الإرادة لديه، وعززت إيمانه بالحياة، فكتب في سنوات التسعينات الأولى أربع مسرحيات، ربما كانت من أهم النصوص المسرحية العربية في زمنها، هي "يوم مسن زماننسا" عسام ١٩٩٤ الذي نشرت في كتاب واحد مع "أحلام شقية"، و "منمنمسسات تاريخيسة" عسام ١٩٩٦ التي ١٩٩٦، و"ملقوس الإشارات والتحولات" علم ١٩٩٦، و "ملحمة السراب" عام ١٩٩٦.

وارتفعت وتيرة نشاطه في هذه الفترة ، فنشر كتابه "هوامسش تقافيسة" عام ١٩٩٢ والتفت إليه المتقفون العرب والمؤسسات التقافية العربية ليلقى تكريمساً واسماً في مهرجان القاهرة الممسرح التجريبي بمصر، وفي مهرجان قرطاج بتونس عام ١٩٨٩ وليفوز بجائزة "ملطان العويس الثقافية" عن المسرح في دورتها الأولى عام ١٩٩٠ وليفوز بجائزة "ملطان العويس الثقافية" عن المسرح في دورتها الأولى عام ١٩٩٠ وليتوج التكريم عالمياً بانتخابه من قبل المعهد الدولي للمسرح التابع لليونسكو، لكتابة الرسالة التي توجه إلى جميع مسارح العالم في "يوم المسرح العالمي"، فسي ٧٧ آذار

مما يجدر ذكره أن عنداً من المسارح العربية والهيئات الثقافية العربية قسد حواست الاحتفال بيوم المسرح العالمي أنذاك إلى احتفال بمسرح مسعد الله ونسوس تكريماً لإبداعه وشخصه في أكثر من قطر عربي.

يتميز مصرح ونوص بوفرة التفكير فيه تــثميراً لوظائف المصرح في الحياة الإنسانية والقومية، بتعبيرها السياسي المباشر غالباً كما في مصرحياته حتى عام ١٩٨٩، وهــي السنة التي ظهرت فيها مصرحياته "الاغتصاب"، أو بتعبيرها الأخلاقي وسط محن فسلد أمة ومجتمع كما في مصرحيات المرض، وقد طال نقده الأخلاقي جميع الذين يرتمون في حماة الفعائد المنتشر، سواء أكسانوا رمــوزاً سيامسية أم دينيــة أم اجتماعيــة أم مصرحية "منمنمات تاريخية". أما بقية الرموز فنجد نقداً متواصلاً لها فــي مسرحياته الأخرى، دون استثناء في فترة المرض، وقد كانت مصرحيته "ملحمة السراب" تتويجاً لنقده الأخلاقي وهذا واضح من عنوانها. وقد لخت تفكيره كله في كلمته بيوم المصرح

المالمي التي وضع لها عنواناً هو "الجوع إلى الحوار"، معقداً أن البشسر محكومسون بالأمل، وهم يقاومون الموت والانحطاط الروحي مشيراً إلى أن هذا الأمل مسا يسزال قوياً، وهو يقاوم السرطان، في حين تولجه البشرية مأزق الزعم بنهاية التاريخ، فقسد أكد ونوس في كلمنه "أن ما يحدث اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ" (٧).

تقف تجربة سعد الله وتُوس في الكتابة المصرحية في طليعة التجارب العربيسة التسي دعت إلى تأصيل المسرح العربي منذ بدايات تجربته والاسيما مسرحيتاه "حفلة سسمر من أجل ٥ حزيران" و "سهرة مع أبي خليل القبائي" قرن وتُوس قضية الالتزام بقضايا المجتمع مع الفن المسرحي، وراح في تتظيره لمسرح عربي جديد ، كما تظهر ذلسك بياناته ، يقرأ تجربة رواد المسرح العربي (النقاش-القبائي - صنوع) قسراءة تتعسم بكثير من الموضوعية، فنظر إلى تلك الظروف التي أحاطت بتجربة القبائي، وحسدد منذ البداية أسباب وقوف الرجعية العربية ضد أعمال القبائي ومحاولتهم المستمينة لهدم تلك التجربة. ومن هنا انطلق وتُوس يبحث عن طريق تفعيل المعلية الممسرحية واهتم بالمتلقي (الجمهور) بوصفه الطرف الأهم في المعادلة، لأن فهم طبيعة الجمهور وتحديد ظروفه الاجتماعية والسياسية هما اللذان يحددان طبيعة المسرحية وأهدافها

يمتح ونُوس من معين التراث و التاريخ العربي في غالبية شغله المعسر حي، فيستمد مسرحية "الملك هو الملك" من حكاية "ألف لبلة وليلة" ومن معالجة سابقة لها على يسد "مارون النقاش"، ومسرحيته "رأس المعلوك جابر" من التاريخ العربي فسي العصسر العباسي الثاني، ومسرحياته القصيرة "الفيل يا ملك الزمان" و "مأساة بائع الدبس الفقير" من التراث الشعبي. وتعد تلك المسرحيات مرحلة أولى من تجربته الممسرحية، أمسا المرحلة الثانية، مرحلة المرض، فتبدأ مع مسسرحيته "منمنمسات تاريخيسة" معساودة لاستلهام التراث والتعامل مع الماضي النهوض بالحاضر، وتطرح هسذه المسرحية تماؤلها الإشكالي حول دور المتقف والعالم والأديب في مجتمعه وضسرورة التزاهسة

بقضاياه من خلال استعادة حدث تاريخي يرد عرضاً في بعض المصادر عسن تلك المقايضة العجيبة التي جرت بين " تيمورانك" و "ابن خلدون" عالم الاجتماع العربسي الأول: حيلته أم خرائط المغرب، والنتيجة الخطيرة التي خلص بها باختيسار السن خلدون لحياته الشخصية، فأحيا ونوس بمسرحيته هذه تساؤلاً نعانيسه في حاضرنا العربي الراهن، على المستويات كافة في علاقة المثقف بالسلطان والسلطة.

## مسرحية منعنمات تامريخية (٣)

# -دىراسة تحليلية لبنية النص المسرحي:

هل المسرح يعيد كتابة التاريخ؟ أم أن للمسرح رؤية خاصة بريد تقديمـــها إلــــى
 الجمهور في إطار مسرحي؟.

إن النص المسرحي نص أدبي بانتمائه وليس كتاباً في التاريخ ولا ينبغي له أن يكسون وهذا يفضي إلى أن النص المسرحي حينما يوجه إلى المتقف العربي فينبغي ألا يقسر أ عليه التاريخ، إنه يحلول أن يقيم حواراً جدلياً بين الماضي والحاضر، لنرى في المادة التاريخية التي يعرضها النص المسرحي ما لم نستطع أن نراه في كتب التاريخ.

– وعلى الرغم من أن سعد الله ونوس في منعاماته التاريخية يمتح من معين التاريخ، فإنه لا يقصد من استحضاره لصوت مؤرخ قديم في صلب نصه المسرحي إلى تمثل الحدث التاريخي أو تسجيله أدبياً، بل أنه قصد من وراء ذلك إقاسة علاقة خاصة بينه وبين التاريخ، وفي ضوء هذه العلاقة الخاصة نمست الفكرة الإبداعية الأدبية لهذه المنمنات التاريخية.

- فماذا أراد أن يقول ((ونوس)) من خلال عمله المسرحي هذا؟

 وهل التاريخ عند ((ونوس)) مجرد وقائع منفصلة زمنياً، أم أنه حلقه دائريــة متصلة الجانبين بالحاضر الذي نعيش؟.

هذا ما سيتضح لنا من خلال دراسة تطيلية لبنية هذا العمل المسرحي.

و لا بد بادئ ذي بدء من تحديد الإطار العام لهذه الدراسة التحليلية والذي ندرجه وفــق الخطوات التالية:

١ ـ هيكل النص وعلائق البنية التكوينية للحدث المسرحي.

٧\_ بنية الشخصية المسرحية ((وظائفها - خصائصها الفنية - معطياتها الدلالية))

٣- البعد الدلالي للحوار المسرحي وجماليات الصراع الدرامي.

عـ سيرورة الزمان وتدلخلات الأمكنة المسرحية.

### أولاً - هيكل النص وعائق البنية التكوينية تلحدث المسرحي

\_ قسم ونوس عمله المسرحي هذا إلى ثلاث (منعنمات تاريخية)، وجعـل فــي كــل واحدة من هذه المنعنمات عنداً من (التفاصيل) التي تختلف في تعدادها من منعنمة إلى أخرى ، ويتمخض تحليل البنية الهيكلية النص المسرحي عن ارتباط وثيق ببــن هــذه المنعنمات الثلاث ومجموع التفاصيل المكونة لها، أي إن كل واحدة من هذه المنعنمات تبدأ من حيث نتــتــهي سابقتها في عرضها لتفاصيل الحدث المسرحي، وبذلك نبــدو كل واحدة من هذه (المنعنمات) (كمشهد) مسرحي، في حين تبدو (التفاصيل) كفصــول المعرحي.

ــ وفي دراسة تطيلية سريعة لعلائق البنية التكوينية الحدث المسرحي في ضوء البناء الهيكلي لهذا العمل المسرحي نجد أن لجدى أهم وأبرز هذه العلاقات بين هيكل النــص وبنية الحدث المسرحي تتجلى في التسلسل الزمني لعنصـــر الحــدث المســرحي، إذ يعرض ونوس في (المنمنمة الأولى) مظاهر القلق المسيطر على أجواء مدينة دمشــق المضطربة، التي عمتها حالة من الذعر والخوف عندما علم أهلـــها بتقـدم جحــافل "تيمورانك" نحو المدينة لاحتلالها.

وقبل أن تفتح سنائر المسرحية على شخوصها ينبعث صوت (مؤرخ قديــم)، يحكــي طبيعة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتوتــرة التـــي تعيشــها الشــام ومصر، من غلاء فاحش في أسعار قوت الشعب، إلى الخطر الداهم الذي يتهدد مدينــة دمشق بعد اتكسار العسكر الشامي في مدينة حلب وسقوطها بيد جيوش تيمورلنك.

من ثم تأتى الأحداث المسرحية وفق تسلسلها الزمني فققت ستارة المسرح على مساحة صغيرة وسوق تجارية في مدينة دمشق ويرصد ونوس بذور الصراع الأولى بيسن ثلاث قوى متحالفة متأزرة ضد قوة رابعة هي قوة الشعب، تتمثل هذه القوى الشسلات المتآزرة في (قوة السلطة – قوة التجار – قوة رجال الدين) وتتخذ هذه القوى الشسلات موقفاً واحداً إزاء الخطر الداهم الذي يتهدد دمشسق مسع تقدم جيسوش تيمورلنك نحوها، ويتلخص هذا الموقف في تسليم المدينة بأمان إلى غزاتها دونما حسرب أو مقاومة، مما يضمن لهذه القوى شيئاً من مصالحها الخاصسة دون أن يفقدها كسامل صلاحداتها.

في حين ترفض قوة الشعب هذا الخيار المتخاذل، محاولة الوقوف في وجه الفرزاة القادمين وتحصين المدينة وتدعيم قلعتها وترميم أسوارها والدفاع عنها، حتى وإن يكن هذا الدفاع مجدياً إزاء ضخامة الجيش الغازي. من هذا المنطلق يتهجم أحد الدمشـقيين / أحمد / على مناد يطوف شوارع دمشق ليرسم بأمر /بائب الغيبة- الحاكم/ مرسـوماً يمنع حمل السلاح أو إشهاره أو الضــرب بالمقـائيع، ويعنـع التعـرض لمــن أراد السفر/الهروب/ من أبناء الشعب. ولا يكتفي أحمد بالتهجم على المنادي بل إنه يشـــتم

الحاكم / ناتب الغبية /، وهذا ما يشر سخط أحد التجار / دلامة / الذي يستنكر علـــــى الشاب أحمد فعلنه مرددا أن ما يقره الذاتب هو التدبير السديد.

ـ وتزداد قوة الصراع الدرامي وحدة توتر الحدث المسرحي حينما ينسلخ عـن قـوة السلطة أحد رجالاتها الثانويين /آمر القلعة/ وينسلخ عن قـوة الرجال الديـن أحـد رجالاتها / الشيخ برهان الدين التاذلي / لينضما إلـى إدادة الشـعب فـي الدفاع والتحصين. وانطلاقا من هذا الحدث بحاول العمل المسرحي طرح مقولة / لا جـدوى الخلاص الفردي/.

... يبرز الشيخ التانلي أحد أبرز شخوص العمل المسرحي في المنمنمة الأولى، والنسي عنونها ونوس بعنوان: (الشيخ برهان الدين التانلي أو الهزيمة) ويبدو (التانلي) فسي هذه المنمنمة رمزا لطريق النصر كما يطرحه عنوان هذه المنمنسة، غير أن هذا الطريق بات مهددا بعد موت التانلي شهيدا على أسوار دمشق المحاصرة، تاركا مهمة الدفاع عن المدينة الآزاد/ أمر القلعة ورجاله.

وعلى الرغم من أن المنمنمة الثانية التي تحمل عنوان (ولي الدين عبد الرحمن بن خلاون) تطرح من خلال أحداثها تخاذل رجال الفكر إلى جانب رجال الدين إزاء جيش تيمورلنك، فإن هذه المنمنمة تسرد أحداثها من حيث انتهت سابقتها دونما انقطاع عنها في التعاقب الزماني للحدث المسرحي، إذ تبدأ هذه المنمنمة بدهشة (اسرف الدين) تلميذ ابن خلدون وكاتبه من احتشاد الناس في جنازة التاذلي، منفعلا لمسهد النعيش الذي كان يطير فوق الأكف التي تتفجر حماسة وتنفطر حزنا. وحينما يحيث سرف الدين أستاذه ابن خلدون على الاقتداء بالشيخ التاذلي وتهدئة روع الناس وحملهم على الجهاد يصف ابن خلدون كلامه بالتخريف، ويصف تلميذه شهرف الدين بالتهور والانفعال والإعجاب الأجوف بشخص الشيخ التاذلي، طالبا منه الكف عن الكلام وتهيئة المكان لاستقبال الأعيان ورجال الدين.

ــ وتتسلط الأضواء المسرحية في المنمنمة الثانية على محنة جديدة غير محنة تخاذل المساسة ورجال الدين في المنمنمة الأولى، إنها محنة تخاذل رجال الفكر والعام المسيسين المنقادين خلف نزوات التعظيم ومظاهر الزيف الأجوف، وهذا ما يطرحاعي لقارئ أو المشاهد عنوان المنمنمة الثانية كاملاً: (ولي الدين عبد الرحمان بن خلدون أو محنة العلم).

\_ إن التفاصيل (أو المشاهد) الثمانية التي تكون أو تشكل المنمنمة الثانية مسن هذا العمل المسرحي تحمل إلى المتلقي مأساة جديدة تناظر المأساة الأولى التي تلخصها التفاصيل الثلاثة عشر في المنمنمة الأولى، فمن تخاذل رجال السلطة أمام العدو المهاجم المحاصر المدينة، إلى تخاذل رجال الدين الذين آثروا تمايم البسلاد دونما قتال، وانتهاء بالموقف المابي لرجال الفكر. وفي ظل هذه اللوحسة المسوداء تبرز مساحة ضوء خافت تتجلى في المحاولات اليائسة المسيطرة على الوضع المياسي القاق و الذي تحمل لواء القوة الشعية العارمة بقيادة أمر القلعة "أزاد" بعد استشهاد الشيخ

ما جدوى محاولات الخلاص الفردي في ظل واقع مترد قاتم كالذي ترسمه أحداث
 هذه المسرحية؟ وتبقى الإجابة عن سؤال كهذا مرهونة بما تحمله إلى المتلقي أحداث
 المنمنمة الثالثة والأخيرة.

في المنمنمة الثالثة أنموذج مشرق البطولة الفردية / آزاد/ التي تنتهي إلى مأسساة حقيقية أملتها الطروف السياسية في زمن التراجعات والتخاذل تحمل هدده المنمنصة عنوان بطلها (آزاد أمير القلعة أو المجزرة) وتقع في اثني عشر تفصيلاً ملحقاً بسها تفصيل أخير و وتتفتح ستارة الممسرح فيها على مشهد في الجسامع الأموي لأمسراء وعساكر يقصفون في الجامع، ومعهم جملة من بنات الهوى، في حين يقف أحد رجال الدين المعزاعلى المنبر بلقي خطبة الجمعة، داعياً للسلطان الذي ترك

البلاد لأعدائها، وداعياً للأمير تيمور الذي دخل دونما قتال بعد أن هادنه كبار تجارها إدلامة/ وكبار شيوخها /ابن النابلسي وابن العز ومحمد بن أبي الطيب وابن مفلح الوالذين أجبروا أمير القلعة /أزاد/ على وقف القتال مع قوى تيمور التميي كانت 
تحاصر المدينة بعد أن نقبوا عليه قلعة دمشق وسورها الذي هو حصن المدينة في وجه أعدائها.

- ويجبر /أز لد/ على مغلارة المدينة مع رجاله وتتحقق مقول - (عبية الفلاص الفردي) فأز لد ورجاله من أبناء الشعب ما كانوا ليتركوا المدينة لقمة سائفة للفلزين عبر أن محاولاتهم هذه تبوء بالفشل لأنها لم تعزز بقوة السلطة /نائب الغيب والسلطان/ كما أنها لم تعزز بقوة رجال الفكر وللدين /لبن خلدون ولبن النابلسي وابن العرب مفاح/ فغائب الغيبة أراد السلامة لنفسه وماله فهرب من المدينة تاركا أهلها للغزاة، والسلطان خشي من انقلاب مفاجئ يتهدد عرشه في مصر فغادر البلد مع جيشه الذي عاث فيها خراباً، ورجل الفكر /لبن خلدون/ أتى ليدون ما يرى في أسفاره ومجاداته التاريخية، ولا علاقة له بما يجري من أمور، ورجال الدين يستعون وراء حماية أملاكهم في المدينة وخارجها بممالاة تبمور ومهادنته، ولذلك رأوا تسليمه البلاد

ـ في ظل هذه الظروف التاريخية القاتمة نقع المجزرة، فالشعب: تنكل به قوات تيمور وجنوده، ورجال الدين: تنهب جيوش تيمور أملاكهم فيخسرون كل شيء، و /دلامـــة/ التاجر: يعذبه رجال تيمور كي يقر لهم عن المكان الذي خبأ فيها ذهبه وأمواله، وذلك بعد أن نهبوا حوانيته، وطالت أيديهم مخازنه، التي احتكر فيها قـــوت الشــعب أيــام الحصار، وابن خلدون: يحابي تيمور ليفك أسر تلميذه (شرف الدين) الذي لم يشــــكر لأستاذه هذه النعمة متماتلاً: كيف يستسيغ البقاء في حياة، الموت فيها أشرف وأنبل بعد أن نحرت زوجته نفسها بين جنود تيمور؟.

تلك كانت قصدة مدينة، أو تاريخ حقية ملأى بالكوارث والنكبات، اكتملت فيها دائرة الهزيمة رغم محاولات التاريخية التقيم الهزيمة رغم محاولات الخلاص الفردية البقسة، وتأتي هذه المنمنمات التاريخية التقيم حواراً بين الماضي والحاضر. فلكي نتجـــاوز أزمــات الحــاضر بجــب أن نفــهم الماضي،أن نعاود قراءة التاريخ عسى أن نرى فيه ما لم نكن نراه قبلاً. إذ ينبغــي أن يظل الوجدان العربي متيقظاً لكبوات الماضي، اعلم يستطيع رؤية الحقيقة كاملة /والمله يستكشف قوانين الهزيمة التي قوضت دعامة الحصارة العربية في تاريخنا القديم.

إن مادة /للتاريخ/ في هذه المنفضات التاريخية ليست حكاية بطولة، بقدر ما هي حكاية صراع قوى، وليرادات، وتضاد مصائر، وحينما تتصارع القوى التي ينبغي أن نكون قوة واحدة تأتي المجزرة لتحصد الجميع /الشعب ــ التجار ــ رجال الدين ــ رجال الفكر .../ وتتكلشى الجهود الفردية لمحاولات الخلاص في مثل هذا النسبيج المهلهل الفكر .../ وتتكلشى فيهه أن يكون /صفقة / كل يلتمس فيه الخلاص لنفسه، بعض ضعاف الذي يكلد الوطن فيه أن يكون /صفقة / كل يلتمس فيه الخلاص لنفسه، بعض ضعاف تتمليم المدينة خوف من اندلاع حرب تأتي على حوانيتهم وأراضيهم وديارهم، ورجال الدين يطمعون في المناصب والأوقاف ويطمحون إلى رضى ذوي الساحلان الذيات تركوا البلاد لأعدائها، ويمالئون /تيمور/ انقاء بطشه، فيرفعون له الصووت بالدعاء على المنابر أما البقية الباقية من أكثر أفراد الشعب وأقل رجال الساحلة /أزاد/ وأحدد رجال الدين /الشيخ التاذلي/ فمحاولاتهم تتنهى بالإخفاق لأن القوة الضاربـــة كــل لا يتجزا.

وينمندل ستار مسرحية (منمنمات تاريخية) على مشهد الموت السذي يسبيطر علسى المكان، وعلى مشاهد الخراب والنمار التي خلفتها لذا النتاجرات والصراعات، والنسي كانت ثمرة تفكك الأمة العربية، وتكمن أهمية هذا العمل المسرحي في أنه يسعى نحو تمثل الواقع التاريخي للمأساوي للأمة العربية في زمن التراجع الحضاري وزمسن الكوارث السياسية، وافضاً صور نفكك البنسي الاجتماعية والدينية والاقتصادية

والسياسية، من خلال تأكيد مقولة (عبثية الخلاص الفردي) ومن خلال كشف طبيعــــة النسيج المهلهل لكل واحدة من هذه البني.

#### ثانيا \_ بنية الشخصية المسرحية (وظائفها \_ خصائصها الفنية \_ معطياتها الدلالية)

— إن الإحاطة بجوانب الشخصية المسرحية تتيح القارئ رصد أغوار العمل المسرحي، فهذه الشخوص هي من صلب واقع معيش و لا شك في أن فهم وظائفها وخصائصها ومعطياتها الدلالية سينيح المجال أمام المتلقي لمسبر الجانبين الفني والدلالي في هذا العمل المسرحي.

هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قراءة عناوين المنمنمات الثلاث التي تتكون منها هذه المسرحية سيوقف القارئ على أهمية الشخصية المسسرحية من وجهة نظر المؤلف، إنها محور الحدث، وقطب تحولاته، ومسار تفاعله مع المتلقي، ففي عنوان المنمنمة الأولى نقراً: (الشيخ برهان الدين التاذلي أو الهزيمة)، وفي عنوان المنمنمة الثانية نقراً: (ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون أو محنة العلم)، وفي عنوان المنمنمة الثالثة نقراً (آزاد أمير القلعة أو المجزرة). إن تسمية عناوين المنمنمات بأسماء بعض شخوص المسرحية الأملسيين أو الرئيسيين يحمل دلالة ولضحة تشير إلى أهمية الشخصية في العمل المسرحي من وجهة نظر المؤلف.

... ويمكن تصنيف الشخوص الرئيسة في هذه المسرحية إلى قسمين أثنين:

\_ شخصيات رئيسة، بسيطة، سلبية، ذات رؤية واحدة.

ــ شخصيات رئيسة، مركبة، معقدة، ليجابية، ذات رؤى متعددة.

من أبرز الشخصيات الرئيسة البسيطة شخصيات رجال الدين المتخانلين: (ابن العز ـــ ابن مقلع ـــ ابن النابلسي).

ويبدو (ابن النابلسي) شخصية انتهازية، همها السيطرة على الأوقاف قبل أن نمتد إليها

يد طامعة غير يده كيد نائب الغيبة مثلاً، ومثل هذه الشخصية الانتهازية شعارها الدائم (صفاء النوايا ولذلك فإنه بردد مراراً وبصورة ببغاوية غيبة:

ابن النابلسي: إذا صغت النوايا اتحدت القلوب.

التاذلي: النوايا صافية إنشاء الله.

ابن النابلسي: قولوا إنشاء الله.

الجميع: إن شاء الله.

التاذلي: ميزداد أمر الناس بلبلة وفساد إن لم نكن رأياً و احداً.

ابن النابلسي: إذا صفت النوايا اتحدت القلوب.

ابن النابلسي: إذا صغت النوايا اتحدت القلوب (٤).

إن مثل هذه التعابير العائمة هي ردة فعل ابن الفابلسي إزاء محاولات الشيخ التساذلي لعقد الراية لآمر القلعة (أزاد) كي يتولى مهمة الدفاع عن المدينة بعد أن تخاذل عنسها نائب الغيبة. وتبدو شخصية (ابن مقلح) مفعمة بالنفاق والخداع والمكر والطمع، إنسسه يخشى على أرزاقه من جراء الحرب، ويجاري الشيخ التاذلي في الدعوة إلى الجسهاد وعقد الراية لآمر القلعة، غير أنه يعود فيما بعد إلى نكص عهده سراً مع التاجر دلامة معنذ فأ لذه كان مضطراً إلى مجاراً التاذلي:

(حاصرنا الشيخ التاذلي ولم يترك لنا مجالاً للاعتراض) (٥)

ويستغل وفاة الشيخ التاذلي شهيداً ليؤلّب الناس على آمر القلعة / آزاد / فيجبره مسع ثائر المتخاذلين من ذوي المصالح الخاصة على مغلارة المدينة، بعد أن نقب وا عليسه قلعة دمشق وسورها متهمين / آزاد /بأنه يجر المدينة إلى الخراب باختياره مواجهسة تيمور ورفضه تمليم المدينة دون حرب. ويبدو (ابن العز) كنظيريه (ابن النابلسي وابن مظح) شخصية سلبية أحادية الرؤية لا تنطلق من منطلق عقلاتي أو غيري في تحليل مجريات الأمور، فـــهو يوافــق ابــن النابلسي وابن مقلح على تسليم المدينة إلى تيمور، ويأخذون عهداً منه ألا يتعرض إلى أهلها بسوء، غير أن (تيمور) ينكص عهده فيبيح دمشق القادة جيشه ثم يبيح مــا بقــي منها لمائر جنوده. ويظهر (ابن العز) في خطبة الجمعة وهو يدعو المسلطان المتخــاذل الفرج بن برقوق وللأمير تيمور، في حين يستبيح جنود تيمور حرمة المسجد فيدخلون صحن الجامع الأموي وفي أيديهم أباريق الخمر، وهم يراقصون الغانيات، وفــي مــا يتسلل المصلون خارج المسجد يأتي أحد الأمراء متطوعاً وبيده إبريق فضـــي ملــيء بالخمر، ويعد يده ويجر ابن العز عبر الجامع إلى مجلسه (1) انتلاشي الإضاءة علــي مشهد مرير من مشاهد الجين والتخاذل والشنات.

ويحمل رجل الفكر المؤرخ (ابن خلاون) الرؤية نفسها إذ تبدو شخصيته أنموذها لمحند المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد المحدد والأساسي هو تسجيل ما يدور من أحدث تاريخية على النصو الني تمليه السلطة، فضلاً عن إعداد المجالس البهية لاستقبال رجال الدين المتغذيات وغيرهم من ذوي المسلطان، وحينما يحاول تلميذه (شرف الدين) تذكيره بشرف العلم وأمانته وحمل الذاس على جهاد العدو يتهمه ابن خلدون بالتخريف مصراً على رؤيته الأحديد المحدودة والقاصرة عن الإحاملة بجوانب الأحداث جميعها:

(ابن خلدون: ماذا تخرف يا شرف للدين؟ أنريدني أن أتحول إلى القتال! هل جئت إلى دمشق مقاتلاً لم عالماً؟ هل جئت كي أحمل السيف أم كي أسجل الأحداث ...)(٧)

وكما تمثلت محنة الدين وخيانة أمانته برجال الدين ، كابن مظح و ابن النابلسي وابـــن العز في المنمنمة الأولى، تستمر المأساة في المنمنمة الثانية في محنة العلـــم مجعــــدة برجال فكر متخاذلين ذوى رؤية معطحة محدودة كابن خلدون. والأمر الجدير بالملاحظة هو أن المؤلف قد اختار لتجديد محنة العلم رجلاً معروفاً في تراثقا العربي على أنه أحد كبار المؤرخين، وبيدو أن الغاية المتوخاة من وراء مثل هذا الاختيار هو ربط العمل بأصداء الواقعية التي تضع المنلقي أو المشاهد في صعورة تجمله أكثر ارتباطاً بأجواء العمل المسرحي، ولمل ذلك يدفع السارئ إلى التساؤل عن دور رجال الفكر في مثل هذه العلمات التي تحيط بالأمة العربية في كل زمان وأوان، فهل يتلخص دورهم في تسجيل الأحداث؟ أم أن الفكر أمانة ينبغي على

إن أمانة الفكر تتجمد في التتوير، وفي استنهاض الهمم والعزائم لمواجهة الأخطار التي قد تحيق بالأمة، وهذا يقتضي المترفع عن المحاباة، والتنزه عن محاولات التنصال من مسؤولية العالم إزاء سائر طبقات المجتمع (طبقة السلطة الطبقة الشعب اطبقة المعكرين الآخرين) وهذا ما دفع أمر القلعة /أزاد/ إلى نعتهم بالنساء:

(مقرف؛ أعيان وعلماء ينوحون كالنساء! لا شبك أنسهم بيتوا الأمسر مند وقت طويل..)(٨) وتبرز شخصية التاجر /دلامة/ كأحد أبرز الشخصيات الرئيمة المسلبية في المسرحية، إنها صورة لطبقة التجار الذين لا همة لسهم مسوى جمسع الأموال وتحصيلها بشتى الطرق، إنه يرفض الحرب ظناً منه أنسها مستأتى علمى أرزاقه بالخراب، ولذلك يدخل إلى جانب الأعيان ورجال الدين والطماء في صراع دائم مسع التاذلي و آزاد آمر القلعة، وينتهي هذا الصراع باستشهاد /التاذلي/ وبإجبار /أزاد/ على مخادرة المدينة وتسليم القلعة.

ولا يتدخل المؤلف تنخلاً مباشراً في رسم الأبعـاد النفسـية والأخلاقيـة الشخصية دُلامة بل إنه يترك نلك للحدث بوصفه الأجدر بهذه المهمة، وشــــيناً فشــيناً تتضــح للمشاهد المعالم الدنيئة الشخصية التاجر دُلامة، فهو يحتكر قوت الشعب أثناء حصــار المدينة، وهو يحث رجال الذين على مخالفة الشيخ التـــاذلي ورفــض الدعــوة إلــي الجهاد، كما أنه يشتري إحدى بنات رجل حلبي فار من جنود تيمور من مدينة حلب إلى مدينة دمشق، فتكون تلك الفتاة الصغيرة الغضئة صفقة رخيصة لتلبية نزواته الدنيئة، فهو يخاطب والدها الذي الضطر البيعها إنقاذاً لبقية أسرته من هلاك الجوع:

(تعال معى إلى الداخل هذه صفقة لا تُعقد بخفة، ينبغي أن نزن ونقلب)(٩).

ويخاطب الفتاة الصغيرة بعد أن عقد صفقته بلغة الربح والخسارة، والشهوة تتفر مـــن عينيه:

(والآن سأجني أرباحي وأقطف ثمارك الشهية) (١٠).

غير أن محاولات / دُلامة / لحفظ أمواله وحوانيته من خلال التسليم دون حرب تذهب أدراج الرياح ، ففي داره نقف على مشهد ببدو فيه دُلامه معلقاً من رجليه ومنكوساً وتحت رأسه نار موقدة، وعساكر النتار ببحثون عسا كنزه دُلامه من مال،وحينما يساومونه بخمنة على الفتاة الصغيرة /ريحانة/ يتركها لهم رافضاً تسليمهم المال المكنوز فتلهم عليه.

إن شخصية / دُلامة/ رمز سلبي للتاجر الذي ينظر إلى القيم الأخلاقية جميعاً من تقب الدائق والدرهم فالمال لولاً ولخيراً هو الغاية والهدف، وهذه الغاية تسوعها الوسسائل كلها. إن ( الميكيافيلية) المسيطرة على الروية المسطحية والأحادية البعد لرجال الديسن المتخلالين ولأعيان السلطة والمتجار الوصوليين تنتهي بهؤلاء جميعساً إلى السهلاك المأساوي الذي تعرضه مشاهد المنمنمة الثالثة من هذه الممرحية ليسقط معهمها مبدأ الغاية التي تسوغها الوسائل ولتتضمح للميان بشاعة صفقة الوطن وصفقة الشرف مقابل المصالح الذاتية الدونية.

ـــ وإلى جانب تلك الشخصيات الرئيسة البسيطة ذات المنحى السلبي والرؤية القاصرة المحدودة، ثمة شخصيات رئيسة مركبة معقدة ذات اتجاهات ليجابيــــة ورؤى واســـعة

الامتداد الشمول.

إن هذا النمط الثاني من الشخصيات له القدرة والإمكانية على رؤية واستشر اف الأفاق المستقبلية للأمور والأحداث الجارية. وتبدو شخصية آمر القلعة /آزاد/ إحدى أهم الماذج الشخصية الرئيسة الإيجابية في هذا العمل المسرحي، فأزاد يستطيع أن يسرى خلاقاً للأخرين أبعد من حدود ظلّه، إنه يمثلك قدرة خاصة ووعياً ذاتياً يمكانات من استشراف الأخطار المحدقة بالمدينة وسكانها إذا ما رفضوا الدفاع عنها بشرف واختاروا تسليمها دونما قتال إلى جنود تيمور / المحاصرين لها، ولذلك يختلر /زاد/ مع سائر رجاله طريق النصال على الرغم من وجود نمطيسن مسن الاعداء ومنوده، النمط الأول: العدو الخارجي المحاصر المدينة ممثلاً بتيمور وجنوده، والنمط الثاني: العدو الداخلي الذي يقف حجر عثرة أمام جنود المرابطيسن على السعور ويتمثل في قوتي رجال الدين والسلطة، لنلاحظ جملة هذه الأمور في هذه الحوارات التي ترسم للمشاهد صورة جلية وواضحة لما ذكرناه آنها:

(أز اد: أنريدون أن أشاطركم الخزي الذي تتمر غون فيه، أهذا ماتطلبونه؟ طوال هـــذا الحصار لم تلتقنوا البينا ولم تقدموا لذا أي عون أو تعاطف، ومع هذا تأتون بكل عيـــن وقحة وتطلبون منا أن نستسلم.

|                            | ~               |              |           |          |
|----------------------------|-----------------|--------------|-----------|----------|
|                            |                 |              |           |          |
|                            |                 |              |           |          |
|                            |                 |              |           |          |
| alta a                     | ت باراً بأهلك   |              | 9.4.56    |          |
| . L <sup>5</sup> [111.la n | ت داد ا داهاا د | : مائلتماسيا | ، القاطمد | ຳປ       |
|                            |                 | ي. ر.۔۔ ۔۔۔  | <u> </u>  | <i>_</i> |
|                            |                 |              |           |          |
|                            |                 |              |           |          |
|                            |                 |              |           |          |
|                            | ~               |              |           |          |
|                            |                 |              |           |          |
|                            |                 |              |           |          |
|                            |                 |              |           |          |
|                            |                 |              |           |          |
|                            |                 |              |           |          |
|                            |                 |              |           |          |
|                            |                 |              |           |          |
|                            |                 |              |           |          |
|                            |                 |              |           |          |
|                            |                 |              |           |          |
|                            |                 |              |           |          |
|                            |                 |              |           |          |

ــ محمد بن أبي الطنيب: أيها الناس .. انقبوا القلعة هاتوا المعاول والفؤوس وانقبــــوا القلعة).(١١).

وتأتي هزيمة /أزاد/ وجنوده على أيدي أعدائه من الداخل، مما يزيد عنصر الحدث الممرحي تشويقاً ويزيد حدة الصراع الدرامي في النص الممرحي، إذ قام رجال الدين بدعم من قوتي السلطة والتجار بعقد هنئة أو صلح مع تيمور خارج أسوار المدينة يو افقون فيه على تسليم المدينة دون قتال، على أن يَعِذهم تيمور ألا يُبير في المدينة الخراب، وألا يعيث فيها فساداً، وأن يحمي مصالحهم وأموالهم وحوانيتهم، ومع دخول قوات تيمور خرجت قوات أزاد من المدينة، ويردد الصوت الأخير الآزاد فسي هذا المسرحي أمنية لم تتحقق تبرز من خلالها غيرة الشرفاء على أوطانهم:

(أزاد: أو لا الأطفال والنساء ويأس الرجال، لُوندْتُ أن أدفن في هذه القلعة)(١٢).

ويبدو من خلال العمل المصرحي أن شخصية / آز اد/ بكلِّ ما تحمله من سهات الجابية قد كانت وليدة تفاعل حيوي مع شخصية رئيسة أخرى هي شخصية الشيخ التائلي برهان الدين. ونظراً الأهمية هاتين الشخصيتين في العمل المسرحي فإن سعد الله ونوس يُغفرن المنمنمة الأولى بعنوان (الشيخ برهان الدين التساذلي أو الهزيسة) ويُعفون المنمنمة الثالثة والأخيرة بعنوان (أزاد أمير القلعة أو المجزرة)، ومع مسوت الشيخ التاذلي شهيداً تتحقق لشخصية / آزاد / إمكانية حمسل آراء التساذلي وأفكاره والتعبير عنها بصورة عملية وجدية حتى المراحل الأخيرة من الأحداث المسسرحية.

\_ يمثل الشيخ التاذاي أنموذجاً فردياً لرجل الديسن الطستزم بتعساليم الديسن وقيسه المجيدة، إنه يرفض المسلومة على شرف الوطن ويرفض تسليم المدينة إلسى أعدائسها دون قتال أو دفاع عنها، وحينما ينادي مناد /نائب الغيبة/ بتسليم المدينسة دون شهر السلاح يسرع إلى نائب القلعة و آمرها /أز أد/ ليحثه على مواجهة تيمور وجنوده:

| ايها الامير. | وتصطرب     | مدينه تجيس   | رسدىي. ا   |
|--------------|------------|--------------|------------|
|              |            |              |            |
|              |            |              |            |
|              |            |              |            |
|              | غيبة إذن؟! | يفعل نائب اا | آزاد: ماذا |
|              |            |              |            |
|              |            |              |            |

التاذلي: ألا تعلم! لو لا رجال القبينيات وفتياني، لفر تاركا البلد وشأته) (٣١)، وخـــلال التفاعل بيــن الطرفيــن /التــاذلي و أز اد/ تتضــح معــالم النقــاط المشــتركة بيــن الشخصيتين، وتتحقق مقولة التوحد بين الميف و الكلمة، غير أن استشهاد /التاذلي/ يُعبد أحداث المعلى الممرحي إلى عبثية الخلاص الفردي، فمع موت التاذلي أضحــى /أز اد/ وحيداً بين سائر القوى التي تصر على تمليم المدينة دونما قتال.

وهنا يمكن أن نتساعل:

ــ ماذا أراد ونوس أن يقول من وراء هذه المنتاقضات التي يحملها مجموع شخصيات العمل الممسرحي؟

بتعبير آخر:

ماذا قصد ونوس من استخلاص أنموذج فردي إيجابي من مجموع شخصيات سلسة؟.

إننا نلاحظ أن الشيخ الناذلي هو أنموذج فردي لرجل الدين المـــنزن الواعـــي مقـــابل مجموع رجال الدين المتخاذلين الوصوايين.

كما نلاحظ - جميعاً - أن / آزاد / آمر القلعة هو أنموذج فردي أيضاً الرجل السلطة

وتأتي خلاصة التحليل البنيوي للحدث الدرامي في أنّ هذه الشخصيات جميعها تحمل مقولة عامة للعمل المسرحي تجسده أحداث هذا العمل، وتتجلى هذه المقولة في (عبثية الخلاص الفردي) إزاء الأزمات الجماعية.

- إن تفكك القوى وتصارع الإرادات أوديا بالمدينة وأهلها إلى الهلاك، وهذا البناء المهلها لمناصر القوة في المدينة (قوة السلطة - قوة رجال الفكر والدين - قوة رجال المال /التجار / ) هو السبيل الوحيد المؤكد لتناحرها، وهذا التناحر بدوره كان سبباً مباشراً في / المجزرة/ التي رسمتها مشاهد التقصيل الأخير من المنمنمة الثالثة (آزاد أمير القلعة والمجزرة).

وهكذا يذهب الجميع ضحية تخاذلهم وتناحرهم، ولا نثمر جــــهود الأقليَـــة فــــي رأب الصَّذع، ولمّ الشمل، والدفاع عن المدينة دون مؤازرة الآخرين ومساندتهم.

وإلى جانب الشخصيات الرئيسة في هذا العمل المسرحي ثمّة شخوص ثانوية بنظهر
 وتغيب وفقاً لمتطلبات العمل المسرحي.

أولى هذه الشخصيات هي شخصية السلطان الناصر فرج بن برقوق مسلطان مصسر والشام، وهي أنموذج لرجل السلطة المتخاذل الذي يأتي على رأس جنوده من مصسر إلى الشام لمواجهة أتيمور / غير أنه يُسلِّط جنوده على أبناء مدينة دمشت، فينهون قوت أهلها، ويتحرشون بأعراض رجالها، وقبل وصول جنود تيمور إلى مدينة دمشتى ينسحب السلطان الناصر خشية انقلاب على عرشه في مصر، وحينما يحاول التسائلي إقناعه بالبقاء في دمشق لمواجهة جحافل تيمور لنك القائمة يخفق:

(التانلي: إذا واجهنا هذه المحنة وكسفنا شمس هذا اللعين فإن الأمة بمصرها وشــــامها سئلعن المتآمرين، ونرفع السلطان العرش الذي يليق بالظافرين، عرش مســـبوك مـــن الحب والولاء.

- السلطان: لا أستطيع الجلوس على الحب والبولاء أريد عرشي)(١٤) مذه الشخصية لا تحمل عنصر الانتماء إلى الوطن بقدر انتمائها إلى عنصر السلطة والعرش، ويقدم العمل المسرحي من خلال هذه الشخصية الثانوية صورة لتخاذل رجال المسلطة في الدفاع عن المدينة، وتأتي شخصية إسائب الغيية/ وجهما الخصر الشخصية السلطان، فالسلطان ونائب الغيبة وجهان لعملة ولحدة، ففي الوقت الذي يحيق الخطر بالأمة ينسحب المسلطان رغبة في الحفاظ على عرشه في مصر، كما يحاول الخيبة بالأمان علي على عرشة في المدينة بالأمان على عدية تعبيره - وحينما يحاول الهرب خارج المدينة برده رجال الشيخ التاذلي إليها.

ــ إن هاتين الشخصيتين الثانويتين اللتين تظهران إلى المشاهد في المنمنمة الأولـــ لا تلبثان أن تغيبا سريعا عن الأنظار خلف جدران المسرح، بعـــد أن تقدمـــا للحمـــهور صورة حية لتخاذل السلطة الحاكمة في المنافحة عن المدينة، ولتبقى مهمة الدفاع عــن المدينة ملقاة على عاتق الشرفاء الأحرار من أهلها.

ــ كما يقدم العمل المصرحي صورة مأساوية اشخصيتين ثانوبتين هما شخصية /الحلبي وابنته ريحانة/ فهذا الحلبي رجل فار من حلب التي استباحها جنود تبهـــور،غــير أن الهرب لم يجده نفعا، إنه يتمنى الموت تحت سنابك خيل تيمور حينما تضطره الحاجـــة والجوع إلى عقد صفقة مع التلجر /دلامة/ يبيعه فيها ابنته ريحانة، تلك الفتاة الغضــــة الصغيرة التي تقع ضحية ظروفها القاسية، إنها لا تلوم أباها على ما فعل، غير أســـها في الوقت ذاته لا تملك حيلة موى الاستمالام لظروفـــها ولمـــا تمليــه عليــها هـــذه الظروف،وهي تجزم أن الخطر ليس في النتار وحدهم بل الجميع تتار:

(ريحانة: كلهم تتاريا شعبان .. يا شعبان .. قومنا تتار، والتتار تتار.)(٥١) إنها أنموذج حي الشخصية المسلوبة الإرادة والتي تفاجئنا في نهاية العمل المسرحي بوقفة الانتقام المهزومة. فحينما يدخل التتار إلى دار إدلامة ميدها ليأخنوا ماله بيعرضونه الانتقام الشداب الشديد كي يقر عن مكان المال المخبوء فلا يقعل، وحينما يهددونه بالتعرض إلى ريحانة يتركها لهم بخسة، فتعترف لهم وتعلهم على مكان المال المخبوء، فيقسع إلى ريحانة يتركها لهم بخسة، فتعترف لهم وتعلهم على مكان المال المخبوء، فيقسع الامة ميتار وترسم أحداث المسرحية هذا الموقف المأسلوي الحظة الانتقام المهزوم على لمان ريحانة:

|               | •           | _           |                  |
|---------------|-------------|-------------|------------------|
|               |             |             |                  |
| أن نفعل بها؟! | ك هل تريد   | هذه محبوبتا | ــ الأمير: انظر  |
| لا مال        | ا ما تشاؤون | ضر) افعلو   | ــ دلامة (كالمحت |

وتدلهم ريحانة على المال.

أد بحانة : الكل تقار الكل .. نقار

دلامة (لافظا أنفاسه): قتلتني أيتها الـ..

(تضحك ريدانة ضحكات قصيرة متلاحقة وكأن أحدا يدغدغها ثم يتعسالى ضحكها تدريجيا ويختلط بالبكاء سفيما تتلاشى الإضاءة) (١٦).

وثمة شخصية ثانوية أخرى جديرة بالذكر هي شخصية المجذوب (شسعبلن) إن هذه الشخصية الثانوية هي أنموذج للشخصية الشعبية، إذ إن أمثال هؤلاء /المجانيب/ هسم في عرف المجتمعات البسيطة /أصحاب البركة/ الذين يرفضون بسالفطرة وبصسورة جهرية أو علنية مظاهر الظلم والقهر والاستعباد، وهم من حيث الظــــاهر بســطاء .. مساكين . . ثيابهم أسمال مرقعة.

وهذه السمات جميعها هي سمات شخصية (شعبان المجذوب).

وتأتي شخصية، (المجنوب شعبان) لتطبع البيئة الاجتماعية الشعبية في مدينة دمشت بطابع البساطة أنذاك، فأصحاب هذه الأحياء من أبناء الشسعب الفقراء الجسائمين لا يزالون يؤمنون ببركة هؤلاء المجانيب، وبقدرتهم على استشراف كثير مما قد يقع في مقبل الأيام.

وتتمخض المعطيات الدلالية لشخصية المجذوب شعبان عن نزعة خيرة مفرطة إلى درجة المثالية وعن فقر جامع إلى الأمومة، فهو على مدى المنمنمات الثلاث يصرخ بصورة دائمة وفي فاتحة كل حوار من حواراته (بمسه \_ يمسه \_ هساتي بسزك \_ جوعان)(١٧).

ويعيش المجذوب شعبان تفاصيل للحدث بالفعالاته الفطرية النقية، إنه يحن إلى صفاء الأمومة ودفق حنانها وعندما ينعى الشيخ /التاذلي/ بختلط صوته الذي يسزداد عمقا وانجراحا مع الأصوات التي تنعي التاذلي (١٨).

وهو يشارك ريحانة /الفتاة البريئة/ محنتها في أبيها الذي باعها الناجر دلامــــة ليدفـــع عنها وعنه هجمة الجوع وفتكته:

شعبان: يمّه – يمه .. نتر ..

ريحانة: كلهم تتار يا شعبان .... قومنا نتار والتتار ..... نتار .....

كلَّهم تتار . ونحن ... أنا ... وأنت لن تُعرق علينا .. نبحونا ... ولن تغرق علينـــــا ... كلهم ... كلهم ..... نتار .. وأنا ... وأنت غريبان .. .

شعبان: (و هو يشهق بالبكاء) يمَّه هاتي بزَّك يمَّه (١٩).

وتتجسد صورة الأمومة عند شعبان رمزاً من رموز الصفاء والنقاء، ودفقـــة حنــان ممتد، إنها الوطن .. وهي الملجأ والمـــلاذ فــي ظـــل ظــروف الخــوف والرعــب والجوع،ولذلك يستصرخها شعبان المجذوب عند كلّ خَطْب مفجم.

### ثالثاً - البعد الدلالي للحوار المسرحي وجماليات الصراع الدرامي:

ـ ما دمنا بصدد عمل مسرحي فمـن الطبيعـي أن يحتـل الحـوار فيـه درجـة الصدار ةفالنمط السردي هنا لن يكون مرغوباً فيه، ولذلك يلجأ (ونوس) إلى تحديـل عنصر السرد إلى صوت الراوي (المؤرخ القديم)؛ وهذا يعني أن شخصية (المـورخ القديم) في هذا العمل الممسرحي لا تبرز على خشبة الممسرح إنها سنبقى خلف جدرانـه لتحمل إلى المتلقي أجواء المكان وملابسات الزمان وطبيعة الظروف التاريخية للحدث الممسرحي.

وبصورة عامة يجد القارئ في مسرحية (منمنمات تاريخية) أن عنصر الحوار في
 هذا العمل المسرحي يتميز بجملة من الخصائص الفنية نذكر منها:

## ١. ملائمة عنصر الحوام لطبيعة الشخصية المسرحية:

وهذه إحدى بديهيات نجاح الحوار المسرحي، إذ لا ينبغي تحميل الحسوار المسرحي مالا نطبقه الشخصية المسرحي مالا نطبقه الشخصية المسرحية مشبعة بمفردات السوق والصفقات، وتعبيطر هذه الخاصة على حوارات التاجر دُلامة حتسى في مجال المعاملات الإنسانية، فهو يدعو /الحلبي/ إلى داره ايفاوضه على بيع ابنتسه مستخدماً تعبيري / نَزَنُ – نَقُلُبً/ وكأنه بعقد واحدة من صفقاته التجارية:

(دُلامة: إذاً ... تعال معي إلى الداخل هذه صفقة لا تُعقد بخفَّــة .. ينبغــي أن نَــزِنَ ونقلب...(٢٠). \_ وتحمل حوارات (الحلبي \_ ريحانة \_ ساتر شخوص المدينة من طبقـــة الفقــراء والكدمين) دلالات جلية على طبيعة المنبت الطبقي الشعبي الكادح، وعلـــى بســاطة التفكير وعفوية التعبير، النتأمل شعبية التعبير (يا بن الحلال ...يا ألهل الخــير ...)(٢١) الذي يرد على لممان (الحلبي)، وتعبير (حُرّمة)(٢٢) الذي يرد على لمســان (لحـمـد) عندما يُوبُخ زوج أخته مروان لتقاصه عن الدفاع عن المدينة ضد التتار.

في حين تحمل حوارات /أزاد/ آمر القلعة نبرة القائد الحازم الشجاع الذي يمستطيع
 ويصورة دائمة حسم المواقف التي تعترضه دون تردد، إن لغته مفعمة بالحزم بالقساوة
 و بالشدة:

(أتريدون أن أشاطركم الخزي الذي تثمر غون فيه؟ أهذا ما تطلبونـــــــــ؟ طــــو ال هــــذا الحصـــار لم تلتفتوا البينا، ولم تقدموا لذا أي عون أو تعاطف، ومع هذا تأتون بكل عيــــن وقحة وتطلبون مناً أن نستسلم/(٢٣).

إن هذه الجرأة في الحوار نجدها عند الشيخ التاذلي والذي تسسيطر على حواراته مفردات: (الطماء .. الفقهاء .. الدنيا زينة وفقة .. ليس أمامنا والله إلا المصادرة) ولكن لغة التاذلي المشبعة بالرفض لطبقة رجال الدين الطفيليين قد جعلت منه أنموذجاً لرجل الدين المغرّن الذي استطاع بجرأته تعرية واقع المقتّعين برداء الدين مسن الانتهازيين والوصوليين:

(أيها الذاس أنتم البوم بالا سلطان، هرب السلفان، وتركنا نواجه وحدنا هـــذا الكــافر نيمورلنك،... ولكني أريد أن أخلُص نمتي ... في زمن لبــس ببعبــد كــان العلمــاء والفقهاء في مقدمة أهل الحلُّ والعَقْد، في كل ما يتوالى على الأمّــة مــن عــوارض وأحداث، وكان القادة والأمراء يبالغون في إجلال القضاة والفقهاء .. ولكن الدنيا زينــة وفقتة، وقد أغرتنا نحن الطماء زينة هذه الدنيا، فقهافتنا عليها ورحنا نتوسل الأســباب لك نصل إلى المناصب)(٢٤) ...

## ٧- البنية العضوية للحواس المسرحي:

ينبني الحوار المسرحي في مسرحية (منعنمات تاريخية) بناء عضوياً، وهذا يعنى أن هذه الحوار المسرحي في مسرحية (منعنمات تاريخية) بناء عضوياً، وهذا يعنى قا هذه الحوار ات الحفور الت يضفي على العمل المسسرحي الحوار ، وهذا التواصل المسسرحي أجواء من /الواقعية التاريخية/. فهذه الحوار ات المترابطة المتعانقة والمتسلسلة زمانياً ومكانياً تقود المشاهد إلى أجواء الحسدث التساريخي بمفرداته الزمنية وجزئياته البسيطة ولا أدل على ذلك من محاولات رصد التسلسل الحسواري ببسن المنمنمتين الأولى والثانية - على سبيل المثال .....

\_ مات التاذلي .. . مات التاذلي.

شعبان: (يختلط صوته الذي يزداد عمقا وانجراحا مع الأصوات التي تنعي التــــاذلي): يمه هاتي بزك عطشان يمه أعطني حليبا .. يمه هاتي بزك)(٢٠).

وتفتح الستارة على المنمنمة الثانية على مشهد جديد لابن خلدون وشسرف الدين تلميذه، وعلى الرغم من ذلك لا تنفصل بنية الحوار الأخير في المنمنمة الأولى عن طبيعة بنية الحوار الأول في المنمنمة الثانية، مما يؤكد عنصر الترابط العضوي بين الحدث والحوار في العمل المسرحي:

(شرف الدين تلميذ ابن خلدون (بيدي الحزن لوفاة الشيخ التاذلي): يا الله! المم أر في حياتي جنازة احتقد فيها هذا الجمع من الناس، كان النعش كأنه يطير فوق الأكف، وكانت الجموع تنفجر انفعالا وحماسة، وكأنهم يقولون سنواصل دربك حتى نلحق بك أو تزول هذه الغمة (٢٦). إن هذا الحوار برتبط عضويا بسابقه مما يضفي على بنية العمل المسرحي كله سهمة الترابط العضوي الذي يجعل هذا العمل متماسكا، وهذا التماسك في بنية العمل المسرحي يقود الصراع الدرامي في الحوار المسرحي في صورة خط بياني متصماعد نحو ذروة القوتر أو الصراع الدرامي.

# ٣. جماليات الصراع الدرامي في الحوار المسرحي:

يحمل عنصر الحوار المسرحي مهمة تصعيد حدة التوتر في المسراع الدرامي إذ يبدأ الصراع الدرامي بالتشكل والبروز مع الخيوط الأولى للحدث في المسرحية، ويتمحور هذا المسراع حول فكرة أساسية هي (كيفية التعامل مع الخطر الخارجي) والذي يتمثل في جيوش تيمور التي باتت تهدد مدينة دمشق. ويجد القارئ نفسه أمام ثسلات فئسات متناحرة متصارعة:

- فئة المنهزمين المغلوبين على أمرهم ممن لا حول لهم ولا قوة، وهـــــؤلاء بـــرون الفرار خارج المدينة بأرواحهم وفضل أموالهم، ويلتمسون لتصرفهم الانــــهزامي هـــذا شتى الأعذار والطل.

وفئة ثانية هي فئة الانتهازيين الوصوليين الذين يبحرون مع التيار دون إقامة وزن
 لشرف الوطن، غايتهم الأولى والأخيرة هــــي الحفاظ علـــى حوانيتـــهم ودور هـــم
 وأراضيهم، وهذه هى فئة التجار ورجال الدين والسلطة.

... وتتضح معالم الصراع بين هذه القوى الثلاث منذ اللحظات الأولى لتشكل الحدث

\_ ( ساهة صغيرة وسوق تجارية ).

المنادي: (مع دقات الطبل) يرسم ناتب الغيبة ويأمر. يا أهل الشام يمنع إشهار السلاح أو الضرب بالمقلاع .. يا أهل الشام يمنع التعرض لمن أراد السفر ونسلم المدينة بالأمان.

أحمد: [أحد الناس] اخرس قطع الله لسانك.

دلامة (التاجر): لماذا تحامقت عليه أيها الشاب.

أحمد: ألم تسمعه؟! إنه يحض الناس على الفرار.

دلامة: هذه شؤون خطيرة ولا يجوز أن يخوض فيها إلا الكبار (٢٧).

ويأخذ هذا الصراع بالتأزم في المنعنمة الثانية حينما ينضم العلماء ورجال الفكر [ابــن خلدون المؤرخ أنموذجا] إلى فئة الانتهازيين الذين رأوا تمليم البلاد دون قتال راضين بما تنعم عليهم السلطة من مظاهر العظمة والتكريم.

ويدور الصراع في المنمنمة الثانية بين ابن خلدون المورخ وتلميذه شرف الدين ويتمدون حول موقف الأول من الخطر الداهم الذي يتسهد المدينة، فحينما يعرض شرف الدين على أستاذه ابن خلدون فكرة تهدئة روع الناس وحشهم على الجهاد يتهمه ابن خلدون بالتخريف لتضيع مسؤولية رجل الفكر عما يحدث ويدور:

( ابن خلدون: ماذا تخرف يا شرف الدين؟ أتريدني أن أتحول إلى القتال! هل جئـــت إلى دمشق مقاتلا أم عالما؟ هل جنت كي أحمل المســيف، أم كـــي أســجل الأحــداث وأستصفي زبدتها وعبرتها؟.



ابن خلدون: هذا سؤال يفصح عن نباهة، وما أحبه فيك هو نباهتك وحياؤك ببدو أنسهم وصلوا أن أنسى سؤالك العشية سنبادر للإجابة. أذهب الأن ورحب بالعلماء والأعيان (٨٨).

إن الشاغل الوحيد الذي يشغل ابن خادون هو تهيئة القاعة لاستقبال الأعيان والعلماء هؤلاء الذين جاؤوه ليضموا صوته إلى صوتهم فيوافقهم على تعسليم البسلاد لتيمسور وإرسال (ابن مفلح) ليتداول مع تيمور شروط الأمان خارج أسوار المدينة التي أباهها - فيما يعد - لقادة جنده ثم ترك ما بقى منها المائر جنوده.

ونشتد أزمة الصراع الدرامي في الحوار المسرحي انتنهي إلى المجزرة أو الفاجمة في المنفضة الثالثة. وهذا التصاعد المتسارع في حركة الصراعات الدرامية في هذا العمل المسرحي تضفي عليه طابعا من التشويق والإثارة لتجعل المشاهد مشدودا بكل حواسه إلى خشبة المسرح، إنه يراقب عن كثب ألية تحرك خيوط المؤامسرة التسي يحوكها رجال السلطة ورجال الدين ورجال التجارة والمال:

(آز لد (آمر القلعة): مقرف! أعيلن وعلماء ينوحون كالنساء! لا شك أنهم بيتوا الأمـــر منذ وقت طويل، لم يكن اجتماع كلمتهم ابن ساعته)(٢٩).

ـــ ويبلغ للصراع الدرامي في الحوار الممىرحي ذروته الحقيقية لحظة تعرض القلعـــة لهجوم داخلي من رجال الدين المتخاذلين ورجال المىلطة المتأمرين والأعيان:

| تعلطف، ومع هذا تأتون بكل عيـــــز | لحصار لم تلتفتوا إلينا ولم تقدموا لنا أي عون أو :<br>قحة وتطلبون منا أن نستسلم! |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                 |
|                                   | _ ابن الناباسي: والله لست بارا بأهلك ومدينتك.                                   |
|                                   |                                                                                 |

(\_ أز اد: أتر يدون أن أشاطركم الخزى الذي تتمرغون فيه، أهذا ماتطلبونه؟ طوال هذا

ـــ محمد بن أبي الطيب: أيها الناس .. انقبوا القلمة هاتوا المعاول والغؤوس وانقبــــوا القلمة.

شهاب الدين: (من فوق السور): والله لإكم تنقبون قبوركم .)(٣٠ )

ويحمل الخط البياني المتصاعد للصراع الدرامسي المسأزوم، والدي يبقى دونما حل سوشرا إلى النردي الذي وصلت إليه شخصيات رجال الديسن ورجال السلطة والتجار، وهذا الواقع المتردي ذهب بأمال هؤلاء أدراج الرياح، فقد نسهبت أموالسهم وحوانيتهم، واقتطع تيمور أراضيهم لقادة جنوده ولم يحفظ لهم عهدا أو ميثاقا. في حين لم تقلح أو تثمر جهود الأحرار الشرفاء الفردية في الوقوف أمام جحافل تيمور.

إن التشابك العضوي بين جملة الدوارات المسرحية في هذا العمل المسرحي نتم على قدرة المؤلف على جمع أشتات الحدث المسرحي في وقائع تاريخية متماسكة، فالتاريخ عند سعد الله ونوس ليس بمنزلة وقائع منفصلة، إنه حدث قابل المتكرار، وهذا الحـــنث يجسده الحوار المسرحي في صراعات القدوى والإرادات والمصالح المنضادة والمصائر المتنافضة. وهذه الصراعات حملت في طياتها بدائبة النهاية لتأك القدوى المتصارعة، مما أتاح للعدو إمكانية استغلالها لصالحه، وجاءت الهزيمة مكتملة عبر تفاصيل عديدة داخل نسيج العمل المسرحي في زمن تلاطمت فيه الكوارث على الأمة العربية، إنها هزيمة الأمة أمام ذاتها، وأمام عدوها المشترك، وهزيماة المحاولات الفردية للخلاص من الأزمة الجماعية.

#### رابعا -- سيرورة الزمان وتداخلات الأمكنة المسرحية:

\_ يأتي عنصر الزمان المسرحي أحد أبرز عناصر العمل المسرحي فسعد الله ونـوس يتوخى الواقعية في عمله هذا، ولذلك فإنه يكثف النقاب عن الفترة الزمنية التي تـدور فيها أحداث المسرحية، ويأتي هذا الكثف منذ المراحل الأولى للعمل المسرحي ممـــــا يضفى على المسرحية جوا من الواقعية التاريخية:

(مؤرخ قديم: ثم دخلت سنة ثلاث وثمانمئة والخليفة أمير المؤمنين المتوكل علــــــى الله والسلطان الناصر فرج بن برقوق ...)(٣١).

إن هذه الإشارة إلى الفترة الزمنية تضع المشاهد أمام الظروف التاريخية لملابســــات الحدث المسرحي، إنها فترة التراجع الحضاري والكوارث السياسية والاقتصادية فــــي الوطن العربي.

ومن الملاحظ أن (ونوسا) يصر على التسلمسل الزمنسي للحدث التساريخي فسي مسرحيته(منمنمات تاريخية) ولذلك فإنه يحمل صسوت المسؤرخ أزمسان الأحسدات المسرحية تباعا.

(وفي خامس عشرة وصل بريدي للى دمشق ومعه بطاقة بكمـــرة العســكر الشـــامي وسقوط مدينة حلب في يد تيمورانك (٣٢) وفيه، ربيع الأول ---------

وفيه أمر نائب قلعة دمشق بهدم وإحراق ما حول الخندق من البنـــاء فحصلــت شــدة للناس ..)(٣٣).

وعلى الرغم من سيطرة الزمن /الماضي/ على هذا العمل المسرحي بوصف عسلا
تاريخيا، فإن سعد الله ونوس لم يرم إلى البقاء عند حدود الحدث التاريخي في زمنه
الماضي، بل إنه حاول أن يقيم نوعا من العلاقة الجدلية بين الماضي والحاضر، فمسن
أجل أن نفهم هذا الحاضر الذي نعيش ينبغي أن نعيد النظر في المصهى الذي كنا
نعيشه، ومعاودة قراءة أحداثه في ضوء الظروف التاريخية الجديدة، وهذا لا يعني أن
التاريخ عند سعد الله ونوس قد أصبح قناعا أو مجرد إسقاطات روبوية لواقع الحاضر
بقدر ما هو رؤية مكتملة لعلاقة الماضي بالحاضر، إذ ينبغي أن تعي الذات العربيه
وجودها التاريخي وأن تتجاوز أخطاء الماضي وعثراته، وألا تتبح الفرصة التاريخ

وإذا كان الزمان في مسرحية (منمنمات تاريخية) عند سعد الله ونوس زمانــــا عامِــا يقتصر على (الماضي) فإن المكان في مسرحيته هذه منتوع ومنداخل.

فمن الملاحظ أن الأمكنة في هذه المسرحية متنوعة بنتــوع الحــدث متغــيرة بتفــير مكانه سما يضفي على العمل حيوية وحركة دائمة مستمرة.

تتفتح ستارة العرض المسرحي على مشهد (ساحة صغيرة وسوق تجارية) ويظل هذا المشهد المكاني مسيطرا على العمل المسرحي خلال التفصيل الأول منه فحسب، لينقل لنا مشهد تأثر أو ردة فعل العلمة من الناس وبعض التجار والأعيان تجاه أمر نائل الغيبة الذي ينص على عدم التعرض لأحد من الهاربين خارج المدينة وتسليم المدينة. دون قتال.

من ثم يتغير المكان بتغير التفصيل أو (المشهد) لينقلنا إلى (ديوان قلعة دمشق) حيث نائب القلعة /أزاد/ و /الشيخ النائلي/ يتحاوران في مجريات الأمور والأحداث. أما التفصيل الثالث فتدور أحداثه في (بيت في المدينة) حيث زوجان شابان /خديجة \_ مروان/ يتحاوران في محاولة الغرار خارج المدينة أو المكوث فيها.

ومن هذا المشهد ننتقل إلى مشهد آخر مع بداية التفصيل الرابع، وتدور أحداث هذا المشهد في (ركن صحن الجامع الأموي) حيث رجال الدين يتحاورون أيضا في أمر سيم المشهد في (ركن صحن الجامع الأموي) حيث رجال الدين يتحاورون أيضا في أمر هين، وهم تسليم المدينة دون قتال، فيرفض الشيخ التاذلي ذلك، فيخضعون لرأيه مكرهين، وهمم يبيتون الغدر والخيانة.

ثم يعود بنا التفصيل الخامس إلى (السوق التجارية) حيث يعرض مشهد احتكار التاجر /دلامة/ للسوق التجارية، واستغلال ظروف الحصار العسكري للتحكم بأقوات وأرزاق الشعب.

في حين يعود بنا التفصيل السلاس إلى (القلعة).

إن هذه التفاصيل السنة المنتالية جميعها من المنمنمة الأولى مفعمة بالحركة والصخب والحيوية وينجم ذلك عن عنصرين اثنين:

- أولهما: تغير المكان المسرحي المتواصل مع مطلع كل مشهد من المشاهد.

- ثانيهما: تصاعد حدة التوتر أو الصراع الدرامي، بدءا من التفصيصل الأول مسن المنتمنة الأولى، واستمرار هذا التصاعد حتى نهايسة العمسل المسرحي. إن هذا التتوعيوهذه الخصوبة في الميدان المكاني الواسع والفسيح للعمل المسرحي، تجعسلان المثلقي أمام مشهد واقعي معيش بملابساته الزمانية والمكانية، إذ ليس ثمة ما يحكسى عن حدث يدور في مكان متخيل على السان أحد الشخوص، بل إن الحدث بملابساته ماثل بحواراته بزماته ومكانة أمام المشاهد.

### وخلاصة القول:

يمكن للقارئ أن يتلمس بوضوح الجهد المبذول في إخراج هذا العمل الممسرحي إلسي الجمهور، فسعد الله ونوس في مسرحيته (منمنمات تاريخية) ليسس كاتب تساريخ أو مؤرخا، ولكنه أديب متفاعل مع التاريخ وحركية الحاضر في الزمن الماضي، إنه يقيم حوارا أو منمنمة بين الذات وماضيها وحاضرها، ويبحث في الماضي عسن أخطاء الحاضر، لينتسهي إلسي مقولة عبايشة الخلاص القردي فسي حماة التخاذل الجماعي، ولينوصل إلى خلود الإنسان الفرد الرافض لكل محاولات المساومة على حرية الشعب، وشرف الأرض وكرامة الإنسان.

ويمكن أن يناقش الحدث الممسرحي في ضوء ثنائية (الماضي والحاضر). أي بالبحث عن مغزى الحدث التاريخي الذي وزعه ونوس على منمنمات. وفي هذه الحال لن تكون المسرحية مجرد إسقاط للماضي على الحاضر، بقدر ما هي إعادة كتابة المتطريخ الماضي في ضوء انكسارات الحاضر وهزائمه. ونستحضر هنا مقولة محمود أمينا

(النقد التاريخي هو أرفع أساليب الوعي الإنساني العقلاني)(٣٤) و هكذا يستمر الصراع بين القوى المتصارعة في المسرحية وان تكون (نهاية التاريخ).

### الهوامشوالإحالات:

١ ـ ونوس، سعد الله، الأعمال الكاملة \_ المجلد الثالث ص ٧٨١ \_ ٧٨٧ .

٢- ونوس، معد الله، الأعمال الكاملة - المجلد الأول ص ٢٠

"ساد ونوس، مسعد الله، الأعمال الكاملة \_ المجلد الثاني \_ دار الأهالي دمشــق \_
 الطعمة الأولم. ١٩٩٦ .

٤- المسرحية، المنمنمة الأولى \_ التفصيل الرابع ص ٣٣٦

٥\_ المسرحية، المنمنمة الأولى \_ التفصيل الخامين ص ٣٤٤

آب المسرحية، المنمنمة الثالثة \_ التفصيل الأول ص ٢٢٤

٧\_ المسرحية، المنمنمة الثانية \_ التفصيل الثالث ص ٣٩٣

٨ ــ المسرحية، المنمنمة الثانية ــ التفصيل الرابع ص ٣٩٧

9\_ المسرحية، المنمنمة الأولى \_ التفصيل الخامس ص ٣٤٩

١٠ ــ المسرحية، المنمنمة الأولى ... التفصيل السابع ص ٣٥٧

١١ ــ المسرحية، المنمنمة الثالثة ــ التفصيل السانس ص ٤٣٩ ...٤٤

١٢\_ المسرحية، المنمنمة الثالثة \_ التفصيل التاسع ص ٤٥١

١٣ ــ المسرحية، المنمنمة الأولى ــ التفصيل الثاني ص ٣٢٧

٤ ١ ـــ المسرحية، المنمنمة الأولى ـــ التفصيل الحادي عشر ص ٣٧٦

١٥ ــ المسرحية، المنمنمة الثالثة ــ التفصيل الثاني ص ٢٢٣

١٦ ــ المسرحية، المنمنمة الثالثة ــ التفصيل الحادي عشر ص ٤٥٩ ــ ٤٦٠

١٧ ــ المسرحية، المنمنمة الأولى ــ التقصيل الأول ص ٣٢٦

... المسرحية، المنمنمة الأولى ... التقصيل الأول ص ٣٤٢

\_ المسرحية، المنمنمة الأولى \_ التفصيل الحادي عشر ص ٣٧٤... إلخ

١٨ \_ المسرحية، المنمنمة الأهلى \_ التفصيل الثالث عثير ص ٣٨٢ 19\_ المسرحية، المنمنمة الثالثة \_ التفصيل الثاني عشر ص ٤٢٣ \_ ٤٢٤ ٢٠ ــ المسرحية، المنمنمة الأولى ــ التفصيل الخامس ص ٣٤٩ ٢١\_ المسرحية، المنمنمة الأولى \_ التفصيل الأول ص ٣٢٥ \_ ٣٢٦ ٢٢\_ المسرحية، المنمنمة الأولى ... التفصيل التاسع ص ٣٦٧ ٢٣\_ المسرحية، المنمنمة الثالثة \_ التفصيل السائس ص ٣٤٩ \_ ٤٤٠ ٢٤ ــ المسرحية، المنمنمة الأولى ... التفصيل الثاني عشر ص ٣٧٩ ٢٥\_ المسرحية، المتمتمة الأولى \_ التقصيل الثالث عشر ص ٣٨٢ ٢٦\_ المسرحية، المنمنمة الثانية \_ التفصيل الأول ص ٣٨٥ ٢٧\_ المسرحية، المنمنمة الأولى \_ التفصيل الأول ص ٣٢٣ ٢٨\_ المسرحية، المنمنمة الثانية \_ التقصيل الثالث ص ٣٩٣ \_ ٣٩٥ ٢٩\_ المسرحية، المنمنمة الثانية \_ التفصيل الرابع ص ٣٩٧ ٣٠\_ المبير حية، المنمنمة الثالثة \_ التقصيل السلامي ص ٤٣٩ \_ ٤٤٣ ٣١\_ المسرحية، المنمنمة الأولى ــ التفصيل الأول ص ٣٢١ ٣٢٧ المسرحية، المنمنمة الأولى \_ التفصيل الأول ص ٣٢٧ ٣٣٥\_ المسرحية، المنمنمة الأولى \_ التفصيل الثالث ص ٣٣٥\_ ٣٤ \_ العالم، محمود أمين \_ قراءة في مسرحية /منمنمات تاريخية/ في الصورة التي رسمتها لشخصية ابن خلدون \_ مجلة الطريق \_ بيروت العدد الأول لعام ١٩٩٦ \_ السنة ٥٥ ص ١٠٥ \_ ١١٥.

تاريخ ورود هذا البحث إلى مجلة جامعة دمشق ١٩٩٧/٤/١٣

# العلاقة بين الإنسان والعلم والبيئة من منظوم علم الاجتماع

د. يوسف بريك قسم علم الاجتماع ــ كلية الآداب جامعة دمشق

#### ملخص

تلبية للاحتياجات العنتفية لمجتمعه أيدع الإنسان الطع السذي مسساه فسس تقجير الثورة الصناحية الأولى والثلثية، والذي ساهم اليوم أيضناً في تسلجيج تمار "الثورة الصناحية الثالثة" التي تقسسوم طسس تتفواد بسيا المعلومسات والهندسة الورائية.

إن التقدم العلمي \_ التقاتي الذي أحسرزه الإمسان \_ قساهرة تتمسم 
التنقص العلمي \_ التقاتي الذي أحسرزه الإمسان \_ قساهرة تتمسم 
الحياة ومعالجة التغنير من المشكلات العلمة، والمتنها وقي الوقست نفسه، 
الحياة ومعالجة التغنير من المشكلات العلمة، والمتنها وقي الوقست نفسه، 
البيئة الطبيعية التي يمارس فيها الإسان حيلته وأنشطته المختلفة مسن 
البيئة الطبيعية التي يمارس فيها الإسان حيلته وأنشطته المختلفة مسر حيدة. 
ويستممر المشكلات البيئية من مثار: تأكل طبقة الأوزون، وارتفاع درجية 
حرارة الأرض، وتلوث البهواء والعاء، بالتفاقم مسهدة الطبيعية، مصمد 
وجود الإسان ويقاته، بالموت البطرء إذا السم يوضع حيد المحسنة الفريد 
الوحشي المواردها من قبل قوى الاستفلال في العالم، وإذا السم تجسر هيذه 
الموطني ما تقاتفوا وجود الإنتفاق في العالم، وإذا السم تجسر هيذه 
الموطنية بيكن أن تساهم في إعادة التوازن المفقود 
التقاسام البياسي 
التقالمي وهذا ينظلم البياس 
التقالمي وهذا ينظلم البيان غلمه عن النبعي بالتقسود التنظياس البياسي 
التنظيم وهذا ينظلم البياس 
التنظيم المناسود وهذا ينظيم المناسية وهذا التنظيم المناسية المناسية التنظيام البياسي 
التنظيم المناسود وهذا ينظلم المناسية وهذا المناسود التنظيم المناسية المناسية المناسية وهذا ينظلم المناسية المناسية وهذا المناسية المناسية المناسية المناسية المناسية المناسية المناسية وهذا المناسية المناسية وهذا المناسية وهذا المناسية وهذا المناسية وهذا المناسية المناسية وهذا المناسية المناسية وهذا المناسية المناسية وهذا المناسية وهذا المناسية المناسية وهذا المناسية المناسية المناسية وهذا المناسية المناسية المناسية وهذا المناسية المناسية وهذا المناسية وهذا المناسية ا

الحاسم على الطبيعة مون حساب الانتقاسها، ويسعى للمحفظة على البيئة.
ولأن المشتكات البيئية كونية الطابع يقعين على كل بلد من بلسدان الأرض
السمى نحو خلق مثل هذا الرحى البيئى وتنميته بالدرجسة الأواسى عسير
التربية البيئية التى تهنف إلى إكساب جبل المستقبل المعسارف البيئية
المطاوبة، وتعبل القوم، وزرح الاتجاهات الإيجابية بما يؤادي إلسى مسلوك
عمل أودي وجماعى واع في التعامل مع البيئة.

تجتمع في الإنسان مكونات ثلاثة؛ ببولوجية واجتماعية ونفسية. وأي فهم الإنسان، على أنه أحد هذه المكونات بمفردها، يبقى فهما ناقصاً. فلو نظرنا للإنسان على أنه مجرد كائن طبيعي لأنه يشترك مع غيره من يني جنسه في هذه الخاصية نكون قد قاربسا جزءاً من الحقيقة وليس الحقيقة كلها. فالإنسان دون شك على علاقة بالطبيعة، ففيسها وجد، وفيها يعيد إنتاج نفسه. والسوال: ألا تشترك باقي الكائنات الحية مع الإنسان في هذه الناحية؟ والجواب: نعم.

إذاً مالذي يميزه عن الحيوان مثلاً؟ قد يقول قائل: إن الذي يميز الإنسان عن الحيـوان هو المقل والنطق، والعواطف، وبالتالي فهو حيوان عاقل، أو حيوان ناطق، أو غـــير ذلك.

إن الوعي والنطق والعواطف لا تكفي لفهم ماهية الإنسان، والدليل علسى ذلك هو مانعرفه عن أطفال تربوا مع الحيوانات في الغابات فصاروا على شاكلتها بدءاً مس المشي على أربعة قوائم ووصوو لا إلى طريقة إشباع غرائزهم. وهسذا، إن دل علسى شيء، فهو يشير إلى أن فهم ماهية الإنسان لاتكتمل إذا اقتصر على البعد البيولوجسي والبعد النفسي لأن هذه الماهية مشروطة ببعد ثالث هو المجتمع، والمجتمع عبارة عس الوعاء الذي باحتوائه البعد الطبيعي والبعد النفسي يميز الإنسان عن الحيسوان، ففسي المجتمع تأخذ وظائف جسم الإنسان الفيزيولوجية بعداً غير الذي تأخذه خارجه، إذ فيسه تتحول الروية من خلال عدسة العين مثلاً من مجرد رؤية ميكانيكية إلى رؤية جمالية. وفي المجتمع قط يتكون الإنسان، وتكون لهو نفسه فيه، وجه هذا الأخير نشساطه نحو ظواهر مجالات الوجود المختلفة بهدف معرفتها والسيطرة عليها وتوجيهها بمساليم يتحدم مصلحته، فأبدع العام. بناء عليه، فالعلم هو أحد ميلاين النفاط الإنساني الموجب إلى الطبيعة والمجتمع والفكر بهدف معرفة الصفات والعلاقات والقوانين التي تحضسع إلى الطبيعة والمرحبات الوجود المذكورة.

كل ذلك ساهم في تفجير الثورة الصناعية الأولى التي اعتمدت على البخار، والشـــورة الصناعية الثانية التي اعتمدت على الكهرباء، وهانحن نشهد فصو لا جديدة من "الشورة الصناعية الثالثة" التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والهندسة الوراثيـــة، والأفـــاق مازالت مفتوحة أمام ثورة صناعية رابعة وخامسة واللخ.

إن التقدم العلمي — النقاني الذي أحرزه الإنسان — ظاهرة تتسم بالنتاقض، فقد مكنت العمليات التكنولوجية الكبرى والبالغة الأهمية، ومن بينها إنساعة استخدام الآلات الحاسبة الالكترونية والأتمنة وتطوير البيوتكنولوجيا البشرية من التغلغل بأسرار الحياة وعماق الفضاء الكوني ومعالجة الكثير من المشكلات الملحة، ولكنها، فسي الوقيت نفسه، وبسبب اتساع نطاق تأثير الإنسان على الطبيعة، أي فسي تلك الموضوعات والعمليات الكونية والبيولوجية وغيرها، والتي تجري وفقا لقوانين خاصة بها، والتي تعد المقدمة الأولى لظهور المجتمع البشري، وبسبب سوء الاستخدام الاجتماعي بالتت هذه الظاهرة، أي الثورة العلمية — الثقانية، تشكل كابوسا يهدد وجود الإنسان المتمشل في البيئة الطبيعية التي يحيا فيها، أي هذا الإطار الذي يمارس فيه حيات وأنشطته ألم المنتقاة، من أرض، وهواء، وماء، وكل مايحيط به من موجودات حية وغير حيسة. وهكذا، فالبيئة على هذا النحو تشكل الأساس الذي السنتقت منسه كلمسة اليكولوجيا (Ecology)أي عام البيئة. والإيكولوجيا: مصطلح عروناني الأصل يتألف مسن شطريز الأول: (Logos)ويعني مأوى أو بينا، والثاني: المعسروف أرنست عاما، أي علم البيئة مقون البيئة. وكان البيولوجيا الأماسة المعسروف أرنست هايكل

(E.Heackel) سنة ١٨٦٦ الذي عنى به: مجموع العلاقات الودية أو العدائيسة التي تربط الكانن الحي ببيئته العضوية أو غير العضوية (١). وبقي هذا المصطلح ـ حتى الستينيات من هذا القرن ـ حكراً على المختصين في البيولوجيا، إلا أنه أصبح البوم من المصطلحات التي يستخدمها المهندسون، والصحفيون، ورجسال السياسة والمختصون من العلوم المختلفة، كعلم الاجتماع الذي يدرس العلاقة المتبادلة بين البيئة الطبيعية والحياة الاجتماعية.

والآن، وبحد هذه التوطئة التي ألقينا من خلالها الضوء على المفاهيم التي يتكون منها بحثثا هذا، نعود إلى صلب موضوعنا في محاولة منا لمقاربة طبيعة الملاقة بين بين بين الإنسان والعلم والبيئة، ولاسيما وأن الحديث عن هذه العلاقة مدار نقاش بدأ منذ قرون ولم ينته حتى يومنا هذا، وذلك بسبب ملتعرضت له العلاقة المومى إليها، وما تتعرض له حالياً، من فقدان متزايد للانسجام بين مكوناتها، وبخاصة في ظل الثورة العلمية التقانية المعاصرة، أو كما تسمى أيضاً بالثورة الصناعية الثالثة التي بقدر ماخلقت مسن أمكانات هائلة لمدد الحاجات المادية والثقافية المتنامية للإنسان بقدر ماأثرت سلباً عليه من حيث إلحاقها الأذى المتزايد ببيئته الطبيعية من هواء وماء وتربة، وذلك بسبب مسوء الاستخدام الاجتماعي لنتائجها.

كل ذلك يدفعنا، ونحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين، للتفكير جدياً بمصيرنا المهدد، مصير الإنسان الذي أبدع العلم ثم أطلق العنان له دون حسيب أو رقيب حتى تمرد عليه، فهل من سبيل إلى رد القرس إلى فارسها لإعادة ترويضها والحسد مسن الأذى العميت الذي يمكن أن يلحقه بكركبنا من جراء سوء استخدام الإنسان نتائجسه؟ بكلم آخر: أمن الممكن المضي قدماً بالفتوحات العلمية دون إلحساق الأذى بالنظام البيني الذي نعيش في كنفه؟ وكيف؟.

انقسم الفكر الإنساني في معرض إجابته على هذا السؤال إلى معسكرين؛ الأول يؤكد ضرورة التخلي عن العام، إذا كان هذا الأخير مديودي إلى ضرر بالبينة و الإنسان، والثاني يطالب بالمضي قدماً بالفتوحات العلمية، حتى ولو كان ذلك معسيرثر في البيئة، لأن معادة الإنسان، كما يرى أصحاب هذا المعسسكر، بدأت مسع هذه الفتوحات، ولم يعد من الممكن التخلي عن المزيد من هذه السعادة، بل عن المزيد مسن الفتوحات العلمية.

أما بخصوص المعسكر الأول، فقد بدأ لتباعه بالإعراب عن فلقهم حيال مابمكن للعلم أن يخلقه من آثار ضارة في البيئة، وبالتالي في الإنسان، فطرحت في القرن الخسامس عشر مشكلة تلوث الهواء وبيئة التربة وارتفاع نسب الوفيات في المدن. وفي القسرن السادس عشر طرحت مسألة التقيب عن المعادن على أنها يمكن أن تؤدي إلى اندثار الفابات والحقول والحيوانات، ويمكن أن تسمم الأنهار وتميت الأسماك (٢).

وفي القرن الثامن عشر طرحت المسألة بجدية أكبر أدت إلى احتدام الجدال حولها، في فرنسا تحديداً. فطرح جان جاك روسو (J.J. Rousseau) فكرة العودة إلى الطبيعة والاستغناء عن تلك الطوم التي من الممكن أن تؤدي إلى أضرار سيئة على الأرض مقابل النفع اليسير الذي تمعى إليه. فمثل هذه العلوم كما يقول صحفيعة للوقست وفتل للغير وتشجيع للترف وتوسيع لقاعدة اللامساواة بين الناس (٣).

وقد لقبت مثل هذه الدعوة أذاناً صاغبة عند عدد قليل من العلماء والمفكرين الحديثين والمعاصرين الذين اتهموا العام والثورة العلمية ـ الثقانية بأنها ليست مسوولة عن الكوارث البينية الحاصلة والتي يمكن أن تحصل مستقبلاً فحسب، بل أنسها مسوولة ليضاً عن تشييع الإنسان وملبه إنسانيته من خلال تأليهها للجانب الحقي وقتلها الجانب الروحي فيه. فهاهو على سبيل المثال روتشاك (Roszak) يؤكد فقدان الانسجام بيسن الإنسان والطبيعة، وبين المقل والعاطفة بسبب العام والثقانة داعياً إلى العودة إلى العاضي، أي العودة إلى الطبيعة، لأن هذه العودة هي الوحيدة حصب رأيسه ـ القادرة على إعادة الانسجام المفقود بين الإنسان والطبيعة (٤).

وهاهو مفكر آخر يدعى باوسلا(Bauslaugh) يؤكد من جانبه أن الثورة العلميسة ــ الثقانية قد أدخلت الإنسان في فراغ ميتافيزيقي دون أن تترك عنـــده مكانـــاً للــرؤى الروحانية مشيراً إلى أن العلم والعقلانية الإمكنهما سد مثل هذا الفراغ، بـــل توســيع مداه(٥).

وعلى حد زعم هذا المفكر، فإن ليمان الناس المتز ايد بالظواهر فوق العادية، كالصحون الطائرة، والاستطبابات الغريبة، والمشاهدات غير الحسية وسواها، ليس إلا إثباتاً على أن الإنسان يبحث عن الجانب العاطفي الذي أفقدته إياه الثقانة والعلم كي يعيد الانسجام بين عقله وعاطفته محتجاً بذلك على تشيينه؟

أما عالم البيولوجيا الفرنسي المعروف بيلت (Pelt) فإنه يتحدث عن إنسان يتيح فسي مجتمع تكنولوجي، عاداً النقدم التكنولوجي سبباً في إثارة مشاعر القلق والافتقار السسى الجنور عند الإنسان الحديث الذي فقد الاتصال بالطبيعة وتعرض لقطيعة مفاجئة مسع الماضي (1).

وفيما يتعلق بالمسكر الثاني، فإن أتباعه يتوجهون بالنقد لأطروحات المسكر الأول مؤكدين فائدة العلوم، والسعادة من وراء اكتساب المعرفة، والتأثير الإيجابي للعلم في مؤكدين فائدة العلوم، والسعادة من وراء اكتساب عن عالم الحيوان. بناء عليه، يسرى هؤلاء في الدعوة للعودة إلى الطبيعة والتخلي عن العلوم، بأنها دعوة للاتخراط مجدداً في مملكة الحيوان. في علمه فولت يو (Voltaire)، على سببل المثال، يكتب للروسو مصاحب الدعوة للعودة إلى الطبيعة، فائلاً: وصلني كتابك الجديد ضد الجنسس البنما المرة الأولى التي يبنل فيها مثل هذا الجيد الجبار في محاولة اجعلسا حيوانات من جديد. يتملك المرء رغبة جامحة في المشي على أربع قواتم وهو يقرأ

 يواجه بها سوء الاستخدام هذا، فلايجد جواباً، تاركاً المسألة دون حل، ومكتفياً بتـــأكيد أهمية العلوم وضرورة تطويرها رخم كل المحاذير، لأنها، أي العلوم، هي التي تمـــيز الإنسان عن الحيوان (٨).

و هكذا، فإن المدافعين عن تطوير العلوم كانوا واضحين جداً بالتلكيد على أن سحادة الإنسان يمكن أن تتحقق فقط من خلال إعطائه فرصة لتأكيد ذاته وإطلاق العنان لانسان يمكن أن تتحقق فقط من خلال إعطائه فرصة لتأكيد ذاته وإطلاق العنان فمثاما لقدراته المقلية وحرية التفكير دون الوقوف في وجه ذلك تحت أي ذريعة كانت، فمثاما تحمل أفكار الإنسان جوانب سلبية، تحمل أيضاً جوانب إيجابية. وهذه الأخيرة تحبرر الدعوة، حسب هؤلاء، في المضي قدماً نحو المزيد من الفتوحات العلمية التي لم يعد بالإمكان وقفها، رغم دعوات المفكرين، أمثال روسو، الذين يطالبون بالتخلي عنها والمودة إلى الطبيعة، فالدعوة إلى العلم والجي المزيد من الفتوحات العلمية خير يعدود بالنفع على الجميع.

وحول الإجابات المختلفة للمعسكرين المذكورين نقول: رغم أن القلق على مصير الإنسان والتفكير بالسبل الكفيلة بتحقيق المزيد من السعادة هو محور اهتمال أنباع المعسكرين، إلا أنهما لم يقدما الإجابة الشافية والكافية عن السوال المطروح حاول كيفية المضمى قدماً في الفقوحات العلمية دون إلحاق الأذى بالبيئة الطبيعية.

فالخلل الحاصل في العلاقة بين الإنسان والعام والبيئة لايمكن إصلاحه مسن خسلال التنازل عن العام والثقانة لم تكن، في التنازل عن العام والثقانة لم تكن، في يوم من الأيام، مسؤولة عن انتئار العادات وتصدع القيم وتنصير البيئة، وبالتسالي، فاتهامها بقتل الجانب الروحي في الإنسان، والدعوة إلى هجر هما واللجوء إلى الشعوذة وغير ها لسد هذا الفراغ عند الإنسان باطلة من أساسها. من جانب آخر، نعتقد أن الرد على الذين يدعون إلى عدم التخلي عن العام من خلال إيراز الآتسار الإيجابية لسه والإشارة إلى آثاره السلبية على أنها تحصيل حساصل، كمايفعل أتباع المعسكر والإشارة إلى آثاره العميق والجدي بالأسباب والحلول الممكنة، غير كساف والإحسا

المسألة. من جهننا لاترى في العلم والنقانة بحد ذاتها سببا مباشرا بهدد وجود الإنسان المتمثل ببيئته الطبيعية، بل فيماهو أبعد من ذلك، في طبيعة العلاقات الاحتماعية التــــ يعيش الإنسان في ظلها، والتي تشجع الاستخدام الإنساني للطهم والتقانة، أو تعيقه وبالتالي فإن إصلاح الخلل الحاصل في العلاقة بين الإنسان والعلم والبيئة لايكمن في العودة إلى الوراء، بل، قبل كل شيء، بالوقوف في وجــه القـوى الاجتماعيـة ذات المصلحة السياسية والاقتصادية المعادية في أكثر الأحيان للبيئة، والتي لاتعسير نداء الضمير الإنساني اهتمامها، لأن نداء المصالح أغلى وأثمن من أي شيء آخر عندها. فبقدر مساهمة القوى الاجتماعية المشار إليها في إحداث نقلة نوعية في حياة البشر من جراء قيائتها للثورات الصناعية الثلاث، ساهمت، والانسزال تساهم، في إحداث المشكلات البيئة الكونية الطابع وتعميقها. فبدافع من مصالحها الخاصة مسعت تلك القوى، ولاتزال تسعى لاستنزاف موارد الطبيعة، ويشكل وحشى أحيانا، إلى درجة أنها لو استطاعت شفط الأوكسجين من وجه الأرض لتعليبه وإعسادة طرحمه فسي الأسواق على هيئة سلعة للاستهلاك، تجعل الحياة ممكنة فقط لمن يستطيع شراءها، لما قصرت، ولو استطاعت أن تحول أشعة الشمس لدائرة نفوذها واحتكار الطاقة الناجمــة عنها لفعات. إنها باختصار، القوى التي لم تتورع عن السيطرة على أي شيء يمكن أن يخدم مصالحها. فقد سيطرت على مصادر الطبيعة وثرواتها واستغلتها في بلدانسها والبلدان الأخرى التي تمثلك مثل هذه الثروات، حتى ولو كان ذلك عن طريق القسوة العسكرية. كل ذلك أدى إلى جملة من النتائج التي نحصر ها بما يلي:

أو لا: مزيد من الغنى للبلدان المعماة "بلدان الشمال" التي تشهد انفجار استهلاكيا بنمثل في حقيقة أن ٨٠% من الثروة العالمية بمثلكها سكان هذه البلدان الذين يشكلون ٧٠% من سكان العالم اليوم. فلكي تحافظ هذه البلدان على وتيرة النمو التسي تخضع لها اقتصاداتها في أعقاب الثورة العلمية للقابية تمعى جماهدة إلى تنشيط عمليلة الاستهلاك من خلال إنتاج العملم الاستهلاك المتجددة والمتجددة دائما، واستخدام

الدعاية المدروسة التي تؤجج الرغبة في الفتتاء هذه السلع، والتفتيش الدائم عن الأسواق الجديدة لنرويج هذه السلع، ونقصير مدة بقاتها.

وينجم عن تقصير مدة بقاء الأشياء والسلع وتيرة متزايدة لاستهلاكها، وهذه الوت يرة المنتوج عن تقصير مدة بقاء الأشياء والسلع وتيرة متزايدة للاستهلاك خلقت، خلال السنوات العشرين الماضية، انفجاراً استهلاكياً حول السلعة المنتجة إلى صنم ابتدعته القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة وعيدته جماهير المستهلكين الذين أصبح شغلهم الشناغل التفكير بكيفية الفتاء المزيد من السلع، إن دور الاستهلاك هذا أثر كثيراً في طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الناس. فالمسلعة أخذت تتكل في كثير من الأحيان أساساً التمارف والصداقة بين الأقراد بعد أن عجزوا عن بناء مثل هذه الصدقة على أساس الحلجة الإنسانية الصرفة. وأكثر من ذلك يمكن رصد ظاهرة جديدة من نوعها في إطار العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمعات المتنعمات تتبدل لصالح السلعة كوسيط المتتمعات بنات تتبدل لصالح السلعة، حيث أصبحت العلاقة في بعض الأحيان لاتقوم إلا بيسن أنشخص والسلعة بحد ذاتها، أي أن السلعة حلت بذلك محل الشخص الآخر، إلى درجة أن الكثيرين قد استغنوا عن إنسان آخر يتباداون الحديث معه، واقتنوا جهازاً تلفزيونياً أن الكثيرين قد استغنوا عن إنسان آخر يتباداون الحديث معه، واقتنوا جهازاً تلفزيونياً أو أو واحد فراغهم معه.

إن الانفجار الاستهلاكي الذي تشهده البلدان الفنية منذ عقدين من الزمن يعني استنزافاً متزايداً لموارد الطبيعة، وزيادة كبيرة في التلوث، وتراكم النفايات التي تحيل الطبيعة إلى مطرح لها. ونتيجة لذلك يشهد كوكب الأرض أزمة بيئية تهدد ساكنيه، سواء فسي المدينة أو في الريف، في الممهل أو في الجبل، في المماحل أو فسي الصححراء، فسي شمال الكرة الأرضية أو في جنوبها، في شرقها أو فسي غربها، أغنياء كانوا أو فقراء بمعبطرين أو معبيطراً عليهم. وللتدليل على مدى تفاقم الأزمة البيئية في العسالم نعرض بعضاً من الحصائية التالية (٩).

ــ تأكل طبقة الأوزون بنسبة تثراوح بين ٥ إلى ١٠% مما يعني ازدياداً في حالات السرطان وحالات العمى، وانتشـــاراً لحـــالات نقـــص المناعـــة، وأضـــراراً بالمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.

ـــ ارتفاع درجة حرارة الأرض بين ١٠٥ ــ ٤٠٠ درجة مئوية حتى القسرن المقبل، ممايعني فوضى مناخية يمكن أن تؤدي إلى ذوبان القمسم الجليدية القطبيسة ولرتفاع منموب مياه البحار و المحيطات وانتفاع المياه المالحة إلى النربسة الصالحسة للزراعة وتدهور المياه الجوفية.

ـــ ينقرض يومياً بين ١٠٠ إلى ٣٠٠ نوع من أنواع الحياة البيولوجية. ـــ كل فرد من أفراد بلدان الشمال الغنية يساهم سنوياً بما يقرب من ٤٢ كــــغ من الملوثات.

\_ تتراكم النفايات في العالم بمعدل ٧٠٠ مليون طن سنوياً.

ــ يباد في كل دقيقة من دقائق الساعة وعلى مدار اليوم مايزيد علــــ ٣٠٠ هكتار من الغابات، وبخاصة الغابات الاستوائية. وهذا يعني أن العالم سيفقد رئته الخضراء في حال استمر بعملية إيادة الفابات بحلول عام ٢٠٤٠.

إضافة لكل ماذكر، وبمعبب الارتباط الوثيق بين التدهور البيئي العالمي المذكور وتعثر التتمية، تزداد حالات الفقر وسوء التغذية والوفيات والأمراض في البلدان الفقيرة وهمو ماسنتحدث عله في الفقرة التالية.

ثانياً: مزيد من الفقر للبلدان المسماة بـ "بلدان للجنوب" التي تشهد انفجارا مسكانياً، إذ إن ٧٧% من سكان المعمورة يتركزون في كل من أمريكا الجنوبية وأسسيا والهريقيا ومع ذلك فهم لايمتلكون سوى ٧٠% من الثروة العالمية. فنصيب هدذه البلدان مسن المناتج الصناعي العالمي على معيل المثال لايزيد على ١٠% مقابل ٩٠٠ تتحكم بسه دول الشمال، ومن التجارة الدولية لايزيد على ١٦% مقابل ٨٤٪ تسيطر عليسه دول الشمال، وتستهلك هذه البلدان أقل بـ /١٧/ ضعفاً مماتستهلكه بلدان الشمال، ومتوسط دخل الفرد فيها أقل بعشرين ضعفاً من مستواه في الشمال (١٠).

ونشاط سكان هذه البلدان المتزايد يساهم بشكل أو بآخر في تدهـور النظـام البيئـي. فعمليات الاستزراع التي يقومون بها على سفوح الجبال وعمليـات قطـم الأشـجار والرعي العشوائي يساهم في انجراف التربة وتآكل الغطـاء النبـاتي وإيـذاء الرئـة الخضراء، مما يعني مزيداً من التصحر، إذ إن هنا كما يقارب من ٩٠٠ مليون هكتار في هذه الدول مهدد بالتصحر (١١).

وهذا يعني فقدان مايقرب من ٢٥ بليون طن من النربة الخصبة بسبب أعمال التعرية. كل ذلك يساهم في تعميق الفقر وسوء التغذية والوفيات والأمراض، إذ إن (١٢):

ــ حوالي ١٤ مليون طفل يموتون سنوياً قبل سن الخامسة.

ــ حوالي ١,٣ مليار نسمة يفتقرون للمياه النظيفة.

ـ. حوالي ٢,٣ مليار نسمة لا يحصلون على مرافق صرف صحي.

ــ حوالى ١٠٠ مليون نسمة يعانون من المجاعة.

كل ماذكر سابقاً يصاهم، كما أشرنا، إلى حد ما، بنقاقم مشكلة البيئة على الصعيد العالمي، وبقولنا "إلى حد ما"، لانريد أن نعفي دول الجنوب من الممعؤولية نهائيا، أو أن نبارك مانشهده من الفجار سكاتي يؤدي، دون أدنى شك، دوراً سلبياً في تزايد الفقر والإضرار بالبيئة. لا، إنما نريد أن نرفض ادعاءات دول الشمال المتمثلة. قد بتحميل المسوولية لدول الجنوب، مع أن هذه الأخسيرة كانت ولاتسزال ضحية السياسة الاستعمارية المباشرة وغير المباشرة لتلك البلدان. إن ماتريد لتساكيد عليه هو أن

المسؤولية الكبرى عن تدهور النظام البيئي العالمي نقع على عـــاتق بلــدان الشــمال بالدرجة الأولى.

فالبلدان الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أكثر البلدان إطلاقاً للغازات الملوثة للبيئة. فمع أن نسبة سكان أمريكا لا نتجاوز ٥% من سكان العالم، إلا للغازات الملوثة للبيئة. فمع أن نسبة انها تستهلك ما ينوف على السه ٢٧% من موارد الطاقة في العالم، وتسساهم بنسبة الهند حوالي ٢١% من سكان العالم، ولا يزيد نصيبها من الدخل العسالمي على ١١% وتستهلك ٣٣ من موارد الطاقة في العالم، وتساهم بنسبة ٣٣ مسن نسبة التلوث العالمي (١٣).

أمام هذه الحقائق تمقط ادعاءات بلدان الشمال التي تتهم دول الجنوب بتدسير البيئة مطالبة إياها بإعادة النظر في سياستها التتموية. فهل يعقل أن تتفع البلدان الفقيرة ثمسن الانفجار الاستهلاكي الحاصل في بلدان الشمال؟ وهل يعقل أن تحرم هذه البلدان مسن حق التتمية التي تسعى البلدان الفقيرة من خلالها إلى توفير فرص البقاء على قيد الحياة لسكانها.

إن السبب الأساسي في عملية تدمير البيئة العالمية يعود إلى المصالح التسبي تحسرك القوى الاجتماعية الممبوطرة في بلدان الشمال الغنية، مما يستدعي منطقياً رحيل مثل هذه القوى عن منصة التاريخ وصعود قوى جديدة لا تكون مصلحتها تجيير كل شيء لحسابها الخاص. بل قوى تكون مصلحتها العليا الإنسان وحق الإنسان، أي إنسان أينما كان، العيش في ظل بيئة نظيفة وصحية تبعد عنه هول كوارثها وتمده بسهواء نقسي يحافظ على جهازه التنفسي، وطبقة أوزون غير متآكلة تبعده عسن خطر الإصابة بسرطان الجلد، والحق في الاستثمار العقلائي لموارد الطبيعة، بحيث تساعد الإنسان على الاستمرار والبقاء.

و لأن حركة التاريخ لا تشير، أقلها على المدى المنظور، إلى أنها تمير باتجاه التلازم مع الحل المنطقي المشار إليه، رغم أن مثل هذا التلازم قد يكون البلسم الشافي للمشكلات البيئية على الصعيد العالمي، لا بل لكل ألام المعاناة والاضطهاد والاستغلال على وجه الأرض، فإنه بات من الضروري العمل باتجاهين يكمل أحدهما الآخر؛ الأول: هو العمل على تسريع حركة التلازم الضرورية بين ما هو منطقي وما هو تاريخي عبر لملمة جهود القوى "المشرنمة" في ظل ما يسمى بـ "النظام العالمي المجديد" والمعنية بهذا التلازم محليا وعالميا، والثاني: العمل على خلق وعلى بينلي مناسب على الصعيدين المحلي والكوني، بحيث يكون مضمونه الكف عن التبجح بالانتصار الحاسم على الطبيعة وإخضاعها المطللة المسلطاته دون أن يحسب أي حساب لانتقام الطبيعة على كل انتصار يحقه عليها.

وتنبع ضرورة قيام وعي بيئي كوني من حقيقة أن المشكلات البيئية، وكما أسلفنا، ذات طابع كوني. فالهواء، على سبيل المثال، لا يعرف الحدود، والفلاف الجوي لا يحيط ببلد دون سواه، والشمس لا ترسل أشعتها إلى بلد دون الأخر، وبالتالي، فتلوث الهواء وتأكل طبقة الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض مشكلات لا تخص بلدا دون سواه أو قوى اجتماعية دون أخرى أو شخصا دون غيره، فلا أحد يستطيع الادعاء أنه بمأمن من عقاب التدهور البيئي الحاصل. هذه الحقيقة أدت إلى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول البيئة في استوكهولم عام ١٩٧٧. وقد طرحت أفكار كثيرة في هذا المؤتمر إلا أنها لم تسفر عن خطة عمل فعلية تحد من المخاطر التسي تسهدد البيئة.

وبسبب تسارع عمليات تدمير البيئة تنادت شعوب الأرض ممثلة بــــاكثر مـــن ١٠٠/ رئيس من رؤساء/١٨٥/ دولة مشاركة، وبأكثر من /٥٠٠/ منظمــــة غـــير حكوميـــة وحوالي/١٠/ آلاف من العلماء والمختصين بشؤون البيئة والتتميـــة ومعـــهم ومــــاتل وقبيل انعقلا القمة المذكورة بحوالي سنتين عكف الاختصاصيون من علمساء البيئة والتعبة على تشخيص الأمراض التي يعاني منها كوكبب الأرض وتحديد أسباب المرض ودراسة "الاسعافات الأولية" اللازمة لوقف كارثة الانتحار الإنسساني العام والشامل الذي يشهده هذا الكوكب. وبناء عليه، صاغ هؤلاء برنسامج عمل قدموه للمؤتمرين في القمة المذكورة ويتضمن دعوة صريحة السي ضرورة تعاون دول الشمال الفنية المسؤولة إلى حد كبير عن خلق المشكلات البيئية الكونية مع دول الجنوب الفقيرة التي كانت ضحية الثورات الصناعية الشالاث الني شهدتها دول المناعبة الثورات المناعبة الثالث الني شهدتها دول المناسال، إذ إن لِنقاذ هذا الكوكب أصبح محالاً بجهود دولة أو مجموعة دول، إنه يحتاج إلى تعاون جماعي واع ومعدوول وتعامل إنساني جدي وفاعل يضع حسداً للإغفساق المتموي المرتبط أشد الارتباط بالتدهور البيئي الحاصل على الصحيد العالمي.

وبسبب تعارض المصالح كانت "همة الأرض" أن تقشل حتى قبل أن تبدأ، إذ إن ورقة المعمل التي صاغها المختصون على النحو المذكور أشارت حفيظة قادة الشامال، وبخاصة الرئيس الأمريكي حينها جورج بوش الذي صرح قبيل افتتاح أعمال المؤتمر قائلاً: "إنما هي تعبير عن حركة بيئية متطرفة تعمل على هز الاقتصاد العالمي، واقتصاد الولايات المتحدة فيه خاصة" (١٤).

ومع ذلك فقد انعقدت "قمة الأرض في موعدها المحدد واستمرت أعمالها اثني عشر يوما متواصلاً. وفي ختام أعمال القمة صدر عنها ما سمي بــ "إعلان ريو حول البيئة والتنمية. وقد تضمنت هذه الوثيقة ٢٧ مبدأ نصت في جوهرها على ضرورة التعاون الدولي من أجل وقف التدهور البيئي المالمي من جهة، ووضع حد للإخفاق التنمسوي الحاصل تحديداً في بلدان الجنوب الفقيرة من جهة ثانية. وكمـــا هــو متوقعه، فقــد العرضت أمريكا على الفقرة الثالثة من هذه الوثيقة، والذي تنص على أن التنمية حــق

وتعليقاً على هذه القمة نقول: على الرغم من أهمية انعقاد قمة هكذا يكون موضوعها المقاد كوكب الأرض، إلا أن الوقاتم تشير إلى أن هذه القمة لم ترق فيها الأفعال إلى مستوى الأقوال. وهذا ما يدعونا إلى المزيد من القلق على مصيرنا كبشر نعيش على مستوى الأقوال. وهذا ما يدعونا إلى المزيد من القلق على مصيرنا كبشر نعيش على مجرد الإشارة إلى خطورة المشكلات البيئية على الإنسانية إلى الخالة الإجراءات العملية المناسبة التي تقتضي قبل كل شيء المساهمة الدولية الفعلية في تمويل البرامج البيئية و التتموية، إضافة إلى ضرورة تعميق شعور العلماء بالمسؤولية الأخلاقية تجاه بني جنسهم، ومطالبتهم باستخدام جزء من علومهم ومعارفهم في إطار خلق ثورة من نوع جديد، ثورة يمكن أن نطلق عليها "الثورة الايكولوجية" التي يمكن مصن خلالها إعلاقة المياني العالمي، وبالتالي تصيين ظروف وجود الإنسان وبقائه على وجه الأرض.

و لأن بلدان الأرض قاطبة، بلداننا العربية من ضمنها، تساهم بدرجة أو باخرى في تفاقم المشكلات البيئية، و لأن هذه الأخيرة ناجمة أو لا وأخيراً عن مسلوك الإنسان، الإنسان، الإنسان الجاهل بمخاطر سلوكه، و الإنسان العارف بهذه المخاطر، لكنه غير مستعد للقيام بنقد كل سلوك ضار بالبيئة، ولاحتى بنقد ذاتي لعاداته والسلوكه اليومي تجاه بيئته، فإنه بات من الضروري العمل على خلق وعي بيئي محلي يرودي إلى سلوك فردي وجماعي مناسبين على صعيد كل بلد من بلدان المعمورة. و السوال: كيف يمكن خلق مثل هذا الوعي وتتميته؟

إن كل فعل بشري بوثر في البيئة بشكل أو بآخر، غير أنه عادة لايكون الضرر بالبيئة هو هدف الفاعل. خلق الوعي البيئي يعني، قبل كل شيء، خلق ذلك الإنسان الدذي يستطيع أن يتصرف بوعي ببئي قائم على امتالك المعرفة البيئية وتمثل القيم والاتجاهات الإيجابية التي يتم التعبير عنها بسلوك يومي يسمى إلى المحافظة على البيئة. ولخلق مثل هذا الوعي في وطننا العربي مثلاً نحتاج إلى المحافظة في الرسمية والشعبية كافة وعلى المستويات كافة. فرغم أهمية لحداث وزارات البيئة في وطننا، إلا أن مشكلاتنا البيئية، كالتصحر وتلوث الهواء والماء وغير ذلك، المح تحال بعد، أو ليست في طريقها إلى الحل الشافي. وهنا يمكن أن تؤدي وسائل الإعلام والأسرة والمنظمات الشعبية وغيرها من المؤسسات دوراً هاماً في خلق الوعي البيئي

وتبقى المدرسة أهم المؤسسات القادرة على خلق الوعسي البينسي، ومدارسنا، مح الأسف، لاتقوم بمثل هذه المهمة إلا بالحدود الضيقة، والتي لم تؤد إلى تغيير ملحوظ في السلوك البيني، ويدل على ذلك استطلاع سريع للرأي الذي أجريناه على تلامذة عسد ما مدارسنا الذين أعربوا عن عدم معرفتهم الدقيقة بطابع التهديد البينسسي أو بكيفيسة حماية البيئة. فهم لا يرون أن المسؤولية تقع على عائقهم، سواء أكان في تلوث البيئسة أم في حمايتها. وفي أحسن الأحوال أشار البعض من هؤلاء إلى أن التلوث البيئي ناجم عن الصناعة ووسائل المواصلات مسحيح أن الصناعة ووسائل المواصلات تساهم إلى عد كبير في تلويث البيئة، وهو مايتطلب اتخاذ الإجراءات والاحتياطات المازمسة للتخفيف من حدة التلوث الناجم عن القطاعات المذكسورة، إلا أن السلوك اليوسي للأشخاص يمكن أن يكون أشد خطراً على البيئة من الصناعة ووسائل المواصسلات للأشخاص يمكن أن يكون أشد خطراً على البيئة من الصناعة ووسائل المواصسلات ومن هنا تأتي أهمية التربية البيئية المدرسية، فالمدرسة دون غيرها قادرة على إكماب جيا هؤلاء في ظلها. إضافة إلى ذلك، فالمدرسة مؤسسة تربوية قادرة أكثر من غيرها هو المعرفة مؤسسة تربوية قادرة أكثر من غيرها

على تعديل التصورات القيمية للتلاميذ وتعزيز أو زرع تصورات ولتجاهات إيجابية نحو بيئتهم. ويقدر مانكسب التلاميذ معرفة منظمة، ويقدر ماننمي عندهم قيم الحف الخ على البيئة، بقدر مانساهم في توجيه القدرة الفاعلة عندهم نحو سلوك بيئي واع يتجنب الضرر بالبيئة ويساهم في الحفاظ عليها.

### المراجع

- Ritter, J., Grunder, K., Historisches Worterbuch der Philosophie, B.6, (Basel - Stuttgart), 1984.
- Bayerl, G. "Materialien zur Geschichte der Umweltproblematik," in: Technologie und politik das magazin zur wachstumakrise, Bd. 16., Hamburg, (1980), 184.
- 3. Rosseau, J.J. Fruhe Schriften, (Leipzig, 1966), 46.
- 4. Roszak, T. Uufinisched Animal, (New York, 1975), 85.
- Bauslaugh, G. "Science, Intuition and Esp", in: Paranormal Borderlands of Science, Buffalo, (1981), 29.
  - جان ماري بيليت "عودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة"، سلسلة عسالم المعرفة، ١٨٩، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنـــون والأداب، (أيلول ١٩٩٤) عس ٢١.
- 7. Voltaire, Zit. Nach: R Wendorf, Zeit und Kultur, Geschichtedes
- Zeitbewustsins in Europa". Opladen, (1980), 284. 8. Grimm, M. Paris Zundet die Lichte an, Leipzig, (1977), 79.
  - خالد محمد فهي، "أبعاد اقتصادية لمشكلات البيئة العالمية"، السياسة الدولية،
     ١١٠ القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، (اكتوبــر
     ١٩٩٢)، ص. ١٠٦ ــ ١٠٠٠.
    - ـــ منى فياض، العلم في نقد العلم، بيروت دار المنتخب العربي، ١٩٩٥. ص. ١٨٠ - ١٨١.
  - رجب سعيد العميد، "هل تختفي الغابات الاستوائية" العربسي ٣٦٩، الكويت،
     وزارة الإعلام بالكويت (آب ١٩٨٩).

- ١٠. عبد الخالق عبد الله "العالم المعاصر والصراعات الدولية"، سلسلة عالم المعرفة، ١٣٣، للكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، (كانون الثاني ١٩٨٩)، ص ١٤٨ ــ ١٥٦.
- عبد الخالق عبد الله، "التنمية المعانديمة والعلاقة بين البيئة والتنمية "المستقبل العربي ١٦٧، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية (كانون الثاني ١٩٩٣)، ص ٨٨.
- - ١٢. منى فياض، "العلم في نقد العلم"، مرجع سبق ذكره، ص ١٨٠.
- - The Washington Post, "Rios Deeper Message", International Herald Tribune, (11 - 6 - 1992), 8.
- عدنان مصطفى، "العرب وقعة الأرض" الرسالة التائهة، المستقبل العربـــي
   ۱۲۷، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ٠ كـــــانون الثـــاني ١٩٩٣) ص
   ١٠٧.

تاريخ ورود هذا البحث إلى مجلة جامعة دمشق ٢٠/١٠/٣٠

# التصريف المائي لنهر الزهرقاء

د. حسن أبو سمور
 قسم الجغر اقيا — كلية الآداب
 الجامعة الأردنية

#### ملخص

يتَغَفَّى تَسَهِد الرَّرَضَاء مَسَن كُراخَسَي حَوْضَتُ الْمَمَسَدَةَ عَلَى مَمَسَاحَةُ ١١٥٥م أَوالَّتِي تَشْكُل ٢٠٣٧م مَن مَمَاحَةُ الْأَرْدِنَ، حَيْثَ يَقِع هَذَا السَّسِوضَ في المنطقة المَمْتَدة بين وسط وشَمَالُ الأَرْدِنَ، ويبلغ طولُ المَجِسرى الدائسم لنهر الرَّرِقَاء ٢٥ اكم.

يضد نهر الزرقاء في تغنيته على مياه الأمطال في فصال الرطوية وعلسى المعابد المجوفية في فصال الرطوية وعلسى بتسبيز المياب المجوفية في فصال الشناء، حيث بيلغ المعال المعام المتصريف المعابد المعام المتصريف المعابد المعاب

كما يتميز فيضان نهر الزرقاء بالتنيف الشديد، حيث بلغ أعلى تصريف في الفيضان الذي حدث قر المستويف في الفيضان الذي حدث قر حبست الفيضان الأدي حدث مسدة تراوح التصريف في الفيضانات العلابسسة بيسن ٢-٥٠/ث. وكسانت مسدة الفيضان لا تزيد على فلسحول فسترة الفيضان لا تزيد على فلسحول فسترة الفيضان لا تزيد على فلسحول فسترة الفيضان التحريف السها أراضسي المحريف.

#### مقدمة

يقع حوض نهر الزرقاء في المنطقة الممتدة بين وسط وشمال الأردن (شكل رقم۱) ببمساحة تقدر بحوالي ۱۹۵۵م وتشكل ۴۳٫۷% من مسلحة الأردن. ويقسع جزء من أراضي الحوض ضمن الأراضي السورية تقدر مساحته بحوالي ۴۷۵كم . ويمند حوض نهر الزرقاء بين خطي الطول (°۳۵ ۳۵ و ۳۱۳ ۱۵) شسرقاً وبيسن دائرتي العرض (۱۵ °۳۱ و ۳۵ ۳ ۱۵) شسرقاً وبيسن منبعه الدائم في رأس العين إلى مصبه في نهر الأردن حوالي ۱۲۵ م.

اهتمت بعض الأبحاث بدراسة المياه في الأردن من عدة جوانب ونذكر منها علمى سبيل المثال لا الحصر بعض الدراسات مثل:

سلامة حسن: اختلاف التصريف المائي في الأردن(١٩٨٥). اهتمت هذه الدراسة بالأحواض المائية وتصريفها ومساحاتها وبعض المعلومات الهيدرومترية. أما دراسة محمود الشخائرة، حماية وإدارة حوض نهر الزرقاء (١٩٨٣). فقد نتساولت وصفاً لحوض نهر الزرقاء وحمايته وإدارته وكذلك الوضع الحالي للمجرى المسائي لنهر الزرقاء.

وعالجت دراسة مدلل، أسامة: موارد المياه وكمياتها واحتياجات الأردن المائية. حيث قدمت سلطة المصادر الطبيعية – الأردن – ينابيع مختارة في حوض نهر الزرقـــاء (١٩٨٩). كما اهتمت هذه الدراسة بنوعية المياه في الينابيع وكيفية قيــاس تصريفـها بالإضافة إلى فحص مياه الينابيع من الناحية الكيماوية والفيزيائية. أما دراسة نمسـان سحادة، مناخ الأردن في الماضي والحاضر (١٩٨٣) فقد عالجت تطور منـاخ الأردن منذ عصر البلاستيوسين وحتى الأن.

وقد شملت الخطة الوطنية المائية National water master plan of jordan اسنة الموادد المائية والبيانات المتعلقة بها وكيفية على مدى ١٩٧٧ در اسات مختلفة تقاولت أهمية الموادد المائية والبيانات المائية المسجلة على مدى ٢٣سنة تطويرها. يهدف هذا البحث إلى معالجة البيانات المائية المسجلة على مدى ٢٣سنة التسريف إلى التصريف المائي المائية المائية المعدل التصريف السنوي بالمئر المكعب بالثانية، كذلك يعالج البحث تصريف الأساس المنوي المعتمد على المياه الجوفية ومحدل التصريف المعتمد على المياه الجوفية ومحدل التصريف السنوي المعتمد على مياه الأمطار والمياه الجوفية معال ويقد المحتمد كالمعتمد على مياه الأمطار والمياه الجوفية المعتمد على معاد الإمطار والمياه الموابية المناس المناوي المعتمد على معاد التصريف الكمان وتصريف الأساس ومعدل التصريف الكلى.

#### المنهجمة:

اعتدد الباحث على المعلومات الإحصائية المسجلة من قبل سلطة العياه الأردنية لنسهر الزرقاء في الفترة ١٩٦٤/٦٣ والعام ١٩٨٨/٨٧. ولم تسجل المعلومات في المسامين ٨٧/٦٦ وهذا يعني أن الباحث اعتمد على المعلومات الإحصائية لسلطة المواه لفنترة ٢٣ عاما مائيا.

وقد استخرج الباحث معدلات التصريف المائي اليومي بعد جمع المعدلات اليومية لكل شهر وقسمتها على عدد أيام الشهر ثم جمع المعدلات الشسهرية التصريف المسائي وقسمتها على ٢٣ منة الشهر نفسه لكي يحصل على المعدل الشهري، ومسن شم الحصول على المعدل السنوي العام. أما بالنسبة التصريف المائي الأساسي فقد اعتمد الباحث الطريقة السابقة نفسها الاستخراج المعدلات الشسهرية والمسنوية التصريف الأساسي.

واستفاد الباحث من معدلات التصريف اليومية في حساب الفيضان والذي كان بمستمر لمدة يومين أو ثلاثة إلا أن الباحث أخذ المعلومات لخمسة أيام وذلك التعسرف علسى التصريف العادي وكيف تزداد كميته ليصبح فيضاناً في يوم أو اثتين أو ثلاثة أيام شم يعود التصريف إلى سابق عهده.

كما قام الباحث بجمع بيانات الأمطار لمحطثي الجامعة الأردنية ومطار عمان الدولسي الواقعتين في حوض نهر الزرقاء، وذلك لإيجاد علاقة بين كميات الأمطار وبيان التصريف المائي. وقد استخدم الباحث بعض الأساليب الإحصائية مثال الوسط والانحراف المعياري ومعامل التغير وذلك لقياس معدلات التصريف المائي ومقدل الانحراف عن المعدل الشهري والمنوي ومعامل تغير التصريف المائي على شهور السنة، وذلك لكل فترة الدراسة.

وقد استعان الباحث بالرسوم البيانية لتوضيح النتائج التي حصل عليها من خلل دراسته لتصريف مياه الزرقاء.

كما استعان بالخرائط الطبوغرافية مقياس/ ٥٠٠٠٠ : ١ /لمـــوض نـــهر الزرقـــاء والتقارير والسجلات الصلارة عن سلطة المياه لسنوات عدة.

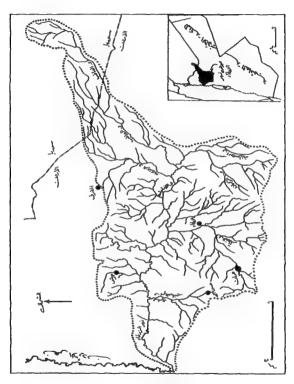

شكل رقم (١) الثبيكة المانية انهر الزرقاء . منطقة الدراسة

### الظروف الطبيعية:

يخترق نهر الزرقاء مناطق مختلفة التضاريس، حيث بيداً النهر من المنطقة الجبلية في جنوب غرب عمان وينبع من منطقة رأس العين الواقعة على مستوى ٨٧٠ متراً فـوق مستوى سطح البحر. ومنطقة النبع هذه هي بداية الجريان الدائم النهر. لكن الأوديــــــة الفصلية والتي تشكل الروافد العليا من الحوض الأعلى لنهر الزرقاء تتشكل من روافد وادي عبدون (٢٥٠هم) وهي وادي دير غبار الذي يتشكل نتيجة الثقاء وادي حنوطيـــــا ووادي أم الضياع.

وتبدأ هذه الأودية من غرب مدينة عمان وعلى ارتفاع ١٠٧٥ م فوق ممستوى مسطح البحر وتشكل قمم المرتفعات الممتدة بين صويلح وناعور (خط تقسيم المياه بين هسنده الروافد التابعة لحوض نهر الزرقاء) وبين الروافد العليا التابعة لحوض وادي الكثرين. ومن منطقة رأس العين حيث يسمى النهر بمبل وادي عمان، يسير الوادي بطول ٧كم حتى يتغير اسمه إلى وادي عين غزال في شمال شرق عمان ويسير بطول ١٥كم، شم يتغير اسمه إلى سبل الزرقاء في المنطقة الممتدة بين وادي الحجر والمحتنة وبطسول ٥١كم ويأخذ اسم نهر الزرقاء ويسير النهر هذه الممنفة على ارتفاع يتراوح بين ٥٠٠ و و ١٠٥ في مستوى سطح البحر ويلتقي النهر بعد ذلك بأطول روافده وادي الضابل الذي يتكون من التقاء رافدي وادي العاقب ووادي الزعتري والتي تمتد روافدهما في الأراضي السورية.

كما ويلتقي نهر الزرقاء بروافد دائمة الجريان، فطي يمين المجرى تصنب فيه أوديسة جرى ووادي الطواحين ووادي الجدي. وعلى اليسار تصنب في نهر الزرقساء أوديسة لَخرى مثل وادي الرميمين ووادي العرب وتتبع هذه الأودية من المرتفعات الوسسطى الأردنية والتي يتراوح ارتفاعها بين ١٥٠ و ١١٠٠م فوق مستوى سطح البحر. شكل رقم (٢). يقع حوض وادي الزرقاء ضمن مناخ البحر المتوسط المسلطر شستاءاً والجساف صيفاً محسب تصنيف ثورنثويت (۱۰). حيث يتراوح معدل الأمطار السنوية بين ١٤٨ الملسم شرقاً (محطة وادي الضليل) و ٧٤٤٧٤ملم غرباً (محطة الجامعة الأردنية) لكن أكم ند من نصف مساحة الحوض تقع في المناطق التي تقل فيها الأمطار عن ٢٥٠ملم.

تسود أراضي للحوض صخور مجموعة الزرقاء الجيولوجية والتي تتكون من الحجـو الكلسي المتبلور والكلسي للرملي وتحتوي على الدولوميت والشيم والمـارل. أمـا أجزاء للحوض الواقعة ضمن مجموعة البلقاء الجيولوجية فتغطيها الصخور الكلســية والمارل والصوان والفوسفات. وتقع الأجزاء الشرقية من الحوض ضمــن الصخـور البلاناية بالإضافة إلى الترسبات الناتجة عن الانجراف المـــاتي والرمــال الريحيــة والله من والغضار والمارل. (٢)

التربة في هذا الحوض تتنمي إلى تربة البحر المتوسط الحمراء والتي تسود المنساطق الجبلية والتي تتكون في الغالب من صخور كلسية ورملية. والأنواع الأخسرى هي الترب الصفراء المتوسطية والتي تغطي جزءاً من المنطقة الشسرقية مسن الحسوض ويتراوح معدل الأمطار في هذه المنطقة بين ٢٥٠ ــ ٢٥٠ملم. وتكونت هذه التربسة بفعل وجود الصخور الكلمية المهشة والصخور الرملية واللسوس والمسولا الرمسوبية واللبازلتية.

<sup>(1)</sup> Shehadeh, n. (1983), the climate of Jordan in pasta and present, int. Conf. Of history and archaeology of Jordan, amman. P.28

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>2. Burdden, D.J. (1959) handbook of the geology of Jordan, government of H.K Jordan, Amman. p.p 11-15

<sup>(</sup>١) المصدر دائرة الأرصياد الجوية \_ يباقات متفرقة.

أما النوع الثالث فهو الترب السلتية اللومية والتي تسود المناطق شرق خـــط المطــر • ٢٥ ملم وتتكون هذه التربة على أرضية جيولوجية مكونة من الصخور الكلسية الهشة و الطباشيرية واللوس.

ومن الناحية النباتية تغطى الأراضي الجبلية من الحوض أشجار البلسوط Arbutus andrachue والمسويد Pinus halipeusis والمسويد agilops والخروب الحلبي Clea europaea وغيرها. وأمسا الأجزاء الشرقية من الحوض فيزداد فيها نبات البلان Poterium spinosum والشيح Arteuisia herba alloe وحشسانش Poa spp. وغيرها.

#### التصريف المائي العلم General base flow

يتلقى نهر الزرقاء قسماً من مياهه من روافد مهمة على مدار المسلة ولكن كميلة التصريف تتناسب عكسياً مع أجزاء الحوض (<sup>(۲)</sup>، حيث نجد لأن تصريفه لا يتجاوز ٢,٠٥ م / ث في الحوض الأعلى، وتترايد كمية التصريف كلما النقى النهر وروافد جديدة وعند مصبه. في بحيرة الملك طلال يكون تصريفه السنوى العام ١,٩١ م / ث.

وقد تراوح معدل التصريف السنوي العام بين ٢٥، م ألث سنة ١٩٧٨ - ١٩٧٨ وهذه هي أقل كمية تصريف جرت في النهر خلال الشكلاث والعشرين سنة الماضية الماضية عمر ١٩٧٥ - ١٩٩٠ هي أكثر كمية تصريف خلال الفترة نفسها. وقد تراوحت كمية التصريف في المناوات الأخرى بين هذين التصريفين وكان معدل التصريف العام لنهر الزرقاء هو ١٩٩١ م آكث.

<sup>(\*)</sup> Felter, JR., W. (1980) applied hydrology, London. P.52

#### التصريف الأساسي Base fow discharge

إن التصريف الأساسي ظاهرة طبيعية للأودية ذات التصريف الدائم وهمي ظاهرة طبيعية للأودية ذات التصريف الدائم وهي في الوقت نفسه متذبذبة حيث تعتمد علمي الرتفاع أو انخفاض مستوى النطاق المائي Water table الزرقاء فإن التصريف الأساسي سبيقي المغذي الوحيد لجريان المياه في فترة طويلسة تمتد من شهر حزيران وحتى بداية شهر تشرين أول، أي أن هذاك فترة جفاف تمتسد لخمسة أشهر في المسنة. ويظهر من الإحصائيات والجداول المرفقسة أن التصريف الأسامي متساويان في أشهر حزيران وتموز وآب وأيلول، وهسو على التوالي ٢٧، و ٢٤، و ٢٨، و ٢٥، و ٥٧، م آلث (جدول رقسم ١ و ٣) وهذه هسي على التوالي ٢٧، و ١٥، و ١٨، و و٥، م ١٥ و١٠ وهذه هسي المعدلات لفترة الدراسة (٢٣سنة) ولو قارنا كميات التصريف للأشهر كلها فسي للمنوات كلها (الشهر نفسه والمسنة نفسها) في الجدولين كليهما لوجدنا كمية التصريف نفرة الفترة نفسها وهذا ما يؤكد أن تغذية مياه نهر الزرقاء تعتمد على الماء الجوفي في هذه الفترة فقط.

وبما أن مياه الأمطار ترتفع من مستوى النطاق المائي في فصل الشتاء فإن التصريف يزداد في شهر آذار لأن التصريف يكون من مياه الأمطار التي تسقط في شهر آذار بالإضافة إلى مستوى لماء الجوفي المرتفع والذي يكون قد ارتفع منسوبه فزاد ضغط خروج الماء وكميته في هذا الشهر.

لكن تصريف الأساس يأخذ بالزيادة بشكل تدريجي منذ شهر تشرين الأول وحتى أذار وذلك لتجمع كميات الأمطار وزيادتها في الفترة نفسها ولكن حتى شهر شسباط، اما شهر أذار فإن كميات الأمطار أقل (جدول 1) ويكون تزايد كميات التصريف الأساسي على التوالي للمنذ المطرية بدءاً من شهر تشرين أول وحتى شهر أذار كما يلي:

٧٨. و ١٩.٤ و ١.٢ و ١.٢ و ١.٦ و ١.٨٦م / ث. المنخفض التصريف الأساسي بعد ذلك إلى ١٠٢ في شهر نيسان و ١٩٠٦ في شهر أيار ثم ينخفض إلى أدنى مستوياته في أشهر حزيران وتموز وآب وأبلول (شكل ٢).

هذا ويبلغ معدل تصريف الأساس السنوي لنهر ازرقاء الفسترة الزمنية (٦٤/٦٣ ـ ١٩/٨٨) ١٠٠,١٩ آلِث في العلم المداري فقد بلغت ٢٠٠٥م آلِث في العلم المدائي ١٩٠٥ع ألم في العلم المدائي ١٩٦٥ع ألم فقد بلغست ٣٠٠٥م آلِث المدائي ١٩٧٩/٨ و أقل كمية تصريف أساسي لنهر الزرقاء فقد بلغست ٣٠٠٥م آلِث عام ١٩٧٩/٧٨ م. وقد تراوح الانحراف المعياري للتصريف الأساسي بيسن (١٣٧١) و هذا يعبر عن عدم وجود تنبنب شديد في التصريف المسائي الأساسسي. ولاعتماده على الماء الجوفي الذي يقل تنبنبه عن تنبنب الأمطار ولهذا فإن معسامل التغير الكلي لتصريف الأساس بلغ ٤٢٤٤ (جدول ١).

أما تصريف الأساس حسب فصول السنة فيوضحه الشكل (رقم ٣) والجدول رقم (١) وتبلغ مجموع كمية التصريف ٢٦,٤م "لا الأشهر فصل الشناء، كانون الأول وكانون الأناني وشباط أي بمعدل تصريف قدره ٢٤,١م "لاث. ويأتي في المرتبة الثانية فصل اللابيع الذي يضم تصريف الأشهر أذار ونيسان وأيلر بمعلدل تصريف ومقداره ١٣٣،١م" لا ثم فصل الخريف الذي تسقط في شهرين منه الأمطار عادة وهما تشرين الأول وتشرين الثاني ويبلغ معدل تصريف الأساس لهذا الفصل ٢٨,٠٥ "لاث. شكل رقم (٣). أما أقل الفصول تصريف في أشهره الشائة جزيران وتموز وآب فقط ٢٠٠٥ "لاره م"لارة (٣).

## التصرف اليومي الشهري والفصلي

 مجرى النهر مبشرة عن طريق الجريان فقط دون دخولها إلى الطبقات الحادية المساء الجوفي (أ). ولهذا فإن التصريف اليومي يتساوى مع تصريف الأساس لنهر الزرقاء في أشهر حزيران وتموز وآب وأيلول (جدول رقم ١ و ٧) في حين يبدأ أثر الماء الجاري (بعد هطول الأمطار) يتضح بدءاً من شهر تشرين أول حيث يبدأ سقوط الأمطار فسي مناطق مختلفة من أراضي حوض نهر الزرقاء.

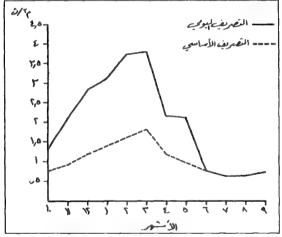

<sup>(4)</sup> Farhan, Y. (1085) factors affective the estimated totals runoff for surface water catchments in east bank of Jordan, Bei. Zurhydrologie, Vol. 2. p.457

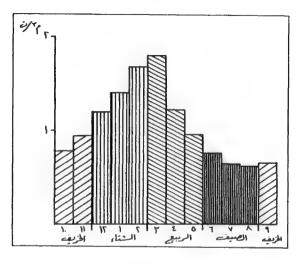

شكل \_ 7 \_ التصريف الأساسي لنهر الزرقاء (م الم) شكل \_ 7 \_ 1978

يظهر أثر جريان مياه الأمطار ووصولها لمجرى نهر الزرقاء وارتفاع مستوى الماء الجوفي الذي يساعد في زيادة كمية التصريف لفترة تتعدى فصل الشتاء، حيث يستمر تتعفق مياه البنابيع والتي تتمكل فيما بعد مجرى نهر الرئيسي، طيلة أشهر فصل الربيع مرغم أن فترة سقوط الأمطار تكون قد انتهت تقريبا، أو أن كميات السهطول، التي تسقط في أوائل فصل الربيع لا تكون كبيرة بالمقارنة مع كمية الهطول في فصل

إن معدل كمية التصريف اليومي (السنوي) لنهر الزرقاء في فترة الدراسة (٣٤/٦٣- ١٩٨/٨٧) تبلغ ١٩،١ ١٩ ١م /كث وهذا يعني أنها تزيد على معدل تصريف الأساس السنوي المفترة نفسها بمقدار ٥٠,٠٥ /كث وهي كمية مياه لا بسأس بسها وتقدر بالمستوي المفترة نفسها بمقدار ما/سنة في حين بلغت كمية المياه التي يصرفها نهر الرزقاء بالمساد ١٠,٢٣٣,٧٠٠ ما/سنة. (تشكل رقم (٧).

ويصل الحد الأدنى لتصريف نهر الزرقاء في شهر تموز حيث يبلغ تصريفه حوالسي ، ٦٢,٥٨ آب في حين يبلغ أقصى تصريف له في شهر آذار ٢٩,٧٨ آب (جدول رقسم ٣) ويعود السبب الأول في ذلك إلى ارتفاع نصيب الماء الجوفي في تزويد النهراء وذلك لارتفاع مستوى الماء الجوفي بسبب هطول الأمطار في فصل الشستاء. وينعكس هذا على معدل تصريف النهر في بقية أشهر المسنة، حيست يرزداد معدل التصريف ابتداء من شهر تشرين الأول ويكمية قليلة تظهر واضحة في شهر تشوين الثاني (٢,١٩ آب وتأخذ بالزيادة في أشهر الشتاء الثلاثة والتي يزيد معدل التصريسف في كل منها على انفراد على ٣٦ آب، شكل رقم (٢).

الربيع إلى ١٣٢١ملم وفي فصل الخريف إلى ٥٨،٥ملم (جدول رقم ٣). وينسجم ذلك على أمطار محطة مطار عمان الدولي حيث تبلغ كمية الأمطار فسي فصل الشتاء المداملم وفي فصل الربيع ٤٤١ملم وفي فصل الخريف ٢٤٨ملم (جدول رقم ٣). وتوضح هذه الكميات للأمطار في المحطنين العلاقة الطردية الموجودة بيسن كميات الأمطار ومعدل التصريف المائي في فصول المنة، حيث يظهر ذلك جلياً عندما يتوقف هطول المطر في فصل الصيف، ليصل التصريف المائي لنهر الزرقاء إلى أننى حد له.

أما التصريف الفصلي لمياه نهر الزرقاء والذي يعتمسد على التصريف اليومي (تصريف الأمطار الجارية ومياه الأمطار التي تنفذ إلى الماء الجوفي) فيظهر فيه الاختلاف واضحاً جداً حسب معدلات التصريف لكل فصل على حدة (شكل رقم ع). حيث نلاحظ أن معدل التصريف في فصل الشتاء يبلغ ٥٠,٣٥ آلات (شكل رقم ع) وكذلك نلاحظ بشكل عام أن التصريف اليومي يزداد في هذه الفترة وكذلك التصريف الشهرية في أشهر فصل الشتاء تسجل ارتفاعاً ملحوظاً أكثر من أشهر الفصول الأخرى وقد مسجلت أقصسى كمية تصريف شهري في فترة الدراسة في شهر كلون الثاني من عام ١٩٧٤، حيث بلغت تصريف سجلت في فصل الشتاء اللفترة نفسها هي في شهر كانون الأول من عام ١٩٧٥ وقد بلغت ٥٠٠٠م/ث (جدول

يأتي في المرتبة الثانية معدل التصريف في فصل الربيع والذي سجل معدلاً مقددره ٢٠٣٥م/ث في فترة الدراسة نفسها (شكل رقم ٤). أما أعلى معدل في هذا الفصل فقد سجل في شهر نيسان من علم ١٩٧١م، وأدنى كمية تصريف في الفصل نفسه فقد سجلت في شهر أيار من علم ١٩٧٩ وكانت ٢١،٠٥/ث. (جدول رقم ٣).

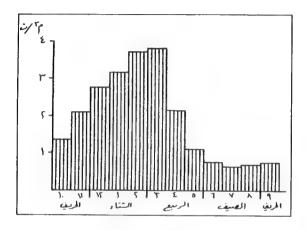

شكل ..... التصريف الفصلي المعتمد على التصريف اليومي لنهر الزرقاء (م<sup>7</sup>/ث) ١٩٨٨-١

أما فصل الخريف فقد بلغ معدل التصريف فيه ٤,٢م آلث وكان أقصى معدل تصريف في شهر تشرين الثاني من عام ١٩٧٩ وقد بلغ ١٥,٧٦م آلث هذا وقد سجلت كميسات تصريف كبيرة لنهر الزرقاء في السنة المائية ١٩٧٨/١٩٧٩ (جدول رقم ٢) أما أننى كميرة تصريف فقد بلغت في شهر أيلول في عام ١٩٧٨ وأيلول عام ١٩٧٩ وقد بلغت مره مرابث.

ونتيجة لكل ما تقدم نلاحظ أن أقل فصول السنة تصريفا في نهر الزرقاء هـو فصـل الصيف الذي ينعدم فيه المهلول ويعتمد التصريف في هذا الفصل على المياه الجوفيسة فقط، وقد بلغ معدل التصريف لهذا الفصل ١٠٦٩م آلك. (شكل رقم ٤) أمــا معـدلات

التصريف الشهرية فتعتبر أننى معدلات تصريف يسجلها نهر الزرقاء لفترة الدراسسة نفسها، حيث سجل أعلى معدل تصريف في شهر حزيسران ١٩٤٤م آلث فسي عسام ١٩٨٣ و أدنى معدل تصريف سجل في شهر تموز عام ٨٨ وتصان معدل رقم ٢٨ وكسان ٨٨ وكسان رقم ٢٨ وكسان

## التصريف الماتي في سنوات الرطوبة وانجفاف

تعتبر أعلى كمية تصريف ماتي لسنة ماتية واحدة خلال فترة زمنيسة طويلسة (فترة الدراسة) دليلا كافيا على أن تلك السنة هي أكثر السنوات رطوبة، وتعد كل سنة يزيد معدل التصريف فيها على المتوسط السنوي لتصريف ذلك النهر، سنة رطبة (٥٠). وعليه فإن هذاك عشر سنوات مائية رطبة في فترة الدراسة البالغة ٢٣ عاما (جدول رقم ٣) وزاد في هذه السنوات معدل التصريف على ١٩٠١م (٣). وبالمقابل فإن هذاك سنوات ذلت معدل تصريف أقل من معدل التصريف السنوي المذكور، وتعد بذلك مسنوات جافة. ويبلغ عددها هنا ١٣ سنة من فترة الدراسة. وعليه فإن مجموع السنوات الجافة أكثر من مجموع السنوات الجافة

<sup>(°)</sup> Grabs W.E., (1985) Hydrological Chararacteristics of Runoff Regim in SE Nigeria. The Imo River Basin. Bei., ZURHYDROLOGIE, Vol. 2. P153

وقد كانت كميات التصريف موزعة على أشهر المسنة (شكل رقم ٥) وقد وصل أعلى معدل تصريف النهر الزرقاء في شهر تشرين الثاني سنة ١٩٧٩ حيث بلغ معدل التصريف في شهر كانون أول بمعدل تصريف مقداره مقداره ١٩٧٠م ألم ثنه شهر آذار علم ١٩٨٠ ثم كانون الثاني من عام ١٩٨٠ وشهر تشرين الأول علم ١٩٧٠، وكها ضمن السنة المطرية ١٩٨٠/٧٩ (شكل رقم ٥) وقد كان أقل الشهور تصريفاً في هذا العام شهر أبلول و ١٩٨٠ حيث بلغ معدل التصريف

ومن خلال فترة الدراسة تبين أن العام الذي سبق العام الرطب، كان أكثر السنوات جفافاً حيث بلغ معدل التصريف في تلك السنة ٤٦,٠٥/٢ ويعادل هذه الكميسة مياه مقدارها ٢٥٠٠-٢٥، امليون م أي أقل من معدل كمية المياه السنوية بكمية مقدارها كافة بمعدلات تصريف متنية حتى إن معدل أكثر الشهور تصريفاً، لم يصلل السي المعدل السنوي العام لنهر الزرقاء وقد سجل ٤٠,١٥ أث في شهري كانون الأول عام تصريف مقداره ١١,٠٥ أبث و هو أخفض معدل تصريف شهري في كل فترة الدراسة. (شكل رقم ٥) ولم يتعد معدل التصريف الشهري ١٩ أث إلا في شهرين فقسط هما كانون الأول وكانون الثاني والسنة المائية ٨٩/٩٧. وقد كان معدل التصريف لمسبعة للمسبعة المسبعة الشهري م أث.

# الفيضانات في فهرالزرقاء

إن المجرى الأصغر للنهر علمة هو ذلك الجزء من المقطع العرضي لمجرى النسهر الذي تغطيه مياه النهر الجارية طيلة أيام المسنة، أما المجرى الأعظم فهو ذلك الجسزء من المقطع العرضي لمجرى النهر الذي تغطيه المياه الجارية في فسنرات الفيضان

وتعود المياه الجارية لتغطي المنطقة المحصورة بين المجرى الأصغر والمجرى الاعظم حسب كمية تصريف المهاه في المجرى (1).

وفي حالتنا الدراسية هذه فإن فيضانات نهر الزرقاء متذبذبة جداً (الشكل رقم ٦-أس، حــ) وبعود ذلك الى تذبذت كميات الأمطار الهاطلة ضمن منخفض حوى واحد، ولكن الشذوذ الذي حصل في تصريف مياه نهر الزرقاء كان حاداً في ٣ أيام فقط هي ٣٠،٢٩،٢٨ من شهر تشرين الثاني لعام ١٩٧٩ (شكل رقم ٦ أ) حيث سجات أعلي كمية تصريف في فترة الدراسة في يوم ٢٩ تشرين الثاني من عـــام ١٩٧٩ وكــانت ٢٨٨.٠١م /ت فإذًا ما قارنا هذه الكمية بالتصريف المعدل (٩١, ١م/ت) فإن ذلك يعني شذوذا واضحاً جداً. أما في أيام الفيضان الثلاثة لهذا الفيضان فقد بدأ بتصريف مقداره ٢,٦م ﴿ أَنْ فِي ٢٨ تَشْرِينِ الثَّانِي عام ١٩٧٩ وسجل الفيضان قمته في اليوم التالي ٢٩ تشرين الثاني ثم عاد في الثلاثين من الشهر نفسه وانخفض إلى ١١٥م /ث، ثم عـــاد وتضاءل إلى ١٧٠٥م ألث في اليوم الأول من شهر كانون الثاني ١٩٧٩، ولكنه عـاد إلى وضعه العادي يوم ككانون الثاني عام ١٩٧٩ حيث سجل التصريف ما مقـــداره ١٠٠٤م /ك. ومما يعزز هذا التصريف كمية الأمطار التي هطلت في الفيترة نفسيها حيث بلغت كمية الأمطار الهاطلة في يوم ١٩٧٩/١١/٢٨ في محطة الجامعة الأردنية ٣٠,١٩ ملم و٢٥,٢٨ مطة مطار عمان الدولي وهما محطَّت ان تقع ان ضم ن حوض نهر الزرقاء أما كمية الهطول في ١٩٧٩/١١/٢٩ فكانت ١٣٥٥ملم في الجامعة الأردنية و ◊ ٥ ملم في محطة مطار عمان المدني (٧). (شكل رقم ٦ أ). وعليه فإن هـــذا الفيضان استمر أريعة أيام ومنجلت قمته في اليوم الثاني للفيضان كمية مياه تقدر بــــــ ٢٤,٨٨٤٠٦٤ مليون م أي أن كمية التصريف في قمة الفيضان وفي يوم واحد فقط

<sup>(1)</sup> Carlston, C., W., (1983) Drainage Dansity and Streamflow. U.S.Geol. Surv. Prof., Pap., 422- C,8pp

<sup>(</sup>۲) المصدر \_ سجلات الأمطار /سلطة المياه \_ سنة ١٩٧٩.

كانت أكثر مما سجل لهذا التصريف في أكثر السنوات جفافا ٧٩/٧٨ حيث بلغت كمية المياه المصروفة من هذا النهر فقط ١٤،٥٠١٥٠ امليون م . وقد كان عدد الفيضائات التي سجلت تصريفا يزيد على ١٠٠٥م / ث طول فترة الدراسة خمسة فيضافات فقط (شكل رقم ١٤).

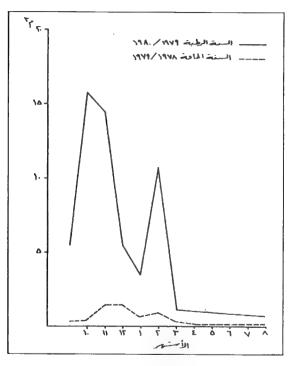

شكل ...هـ. التصريف الشهري لنهر الزرقاء (م الث)

أما الفيضانات العادية فقد تراوحت كميات التصريف فيها مسن ام م م الم إلى الدراسة، فقد كان عددها أكثر حيث كانت تحصل في كل عام تقريبا برغم أنسها الدراسة، فقد كان عددها أكثر حيث كانت تحصل في كل عام تقريبا برغم أنسها الم تحدث في عدد قليل من السنين وخاصة السنوات الجافة. ويسجل الفيضان عادة قمة تصريفه في اليوم الثاني ويعود لينخفض بالتتريج في اليوم الثالث اكتسه يعود إلى حدوده العادية بعد ذلك (شكل رقم اجب). ويمثل هذا الشكل الفيضانات المتكررة حيث وصلست قصة التصريف في اليوم الثالث المارا/١٧٠١م الم المرابع واليوم الثالث المتكريف في اليوم الثالثي الفيضان المارا/١٧٠١م إلى ١٩٧٠م م اليوم الثالث ١٩٧٠/١/١ عاد إلى وضعه الطبيعسي ليسجل إلى ١٩٧٠م م الكريف ويقل عن ١١م الم ١٩٠٠م الفيضانات العادية البسيطة والتي سجلت تصريفا يزيد على الم الم ويقل عن ١٢م الم عدد الفيضانات العادية البسيطة والتي سجلت تصريفا يزيد على الم الم ويقل عن ١٢م الم ١٩٠٤م ويقل عن ١١م الم 1٩٠٤م ويضانا في فترة الدراسة. (شكل

أما الفيضانات المتوسطة فقد غلب عليها الفيضانات ذات التصريف الذي يتراوح مــــا بين ١٢ ــ ٥٠م الم ويزيد عددها على ٤٠ فيضانا من بين ٥٧ فيضانا سجلت تصريفا تراوح بين ١٢ ــ ١٠٠ م الم الله (شكل رقم ١٦).

ويمثل الفيضان الذي حدث بين حو ٩ كسانون الأول عام ١٩٨٠ هذا النوع من الفيضان الذي عدد النوع من الفيضان المتوسطة والذي تراوحت قيمتها بين ١٩٨٠ م الم المثل وقد بدأ هذا الفيضان بتصريف مقداره ١٩٨٠م الم وصل التصريف إلى المهم المه

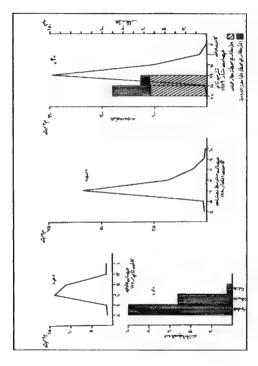

### النتائج والتوصيات

يعتبر تصريف نهر الزرقاء انعكاساً لكميات الهطول وتنبنباتها وتغير مستوى المااء الجوفي خلال أشهر السنة وفصولها ويتميز التصريف المائي لنهر الزرقاء بمايلي:

- التصريف المائي الأساسي لنهر الزرقاء يمند افترة أربعة أشهر من بداية شــــهر
   حزيران وحتى بداية شهر تشرين الأول. وذلك لأنه لا تسقط فيها الأمطار خــــلال
   هذه الفترة. ولذلك فإن التصريف هذا ينخفض إلى أدنى مستوياته.
- يبلغ معدل التصريف الأسلمي لنهر الزرقاء ١٠٠٧ه/ث. وإن هذا المعدل يـــزداد في الفصول الرطبة وينخفض في الفصول الجافة.
- ". يتساوى التصريف الأساسي مع التصريف اليومي في فصل الجفاف، في الفسترة
   الذي يعتمد في تغذيته على الماء الجوفي فقط، الذي يعتمد بدوره علسى كميسات الأمطار.
- إن معدل التصريف اليومي (السنوي) لنهر الزرقاء يزيد على معدل التصريف
   الأساسي السنوي بمقدار ٥٠,٠٥ أث.
- ه. يصل أقصى محل تصريف في شهر آذار حيث ببلغ التصريف ٣,٧٨م /ك فـــي
   حين يصل أدنى محدل تصريف يومي في شهر تموز حيث يبلغ ٤,٦٥م /ك.
- ٦. أكثر الفصول تصريفاً هو فصل الشتاء حيث بلغ ٥٣،٥٥ آلث، في حين سجل أدنى معدل تصريف في فصل الصيف حيث بنعدم الهطول ويعتمد النهر فـــي تغذيتـــه على الماء الجوفي ليمجل معدلاً مقداره ٦٩,٥٥ آلث في هذا الفصل.
- لكثر السنوات رطوبة سجلت تصريفاً مقداره ٤٠٥م الث، وذلك في العام المسائي
   ١٩٧٩/١٩٧٧ وكان مقسداره

73.00 "ك في فترة الدراسة البالغة ٣٣عاماً. حيث يتميز هذا التصريف بالتنبنب الشديد بين عام وآخر تبعاً لتتبنب كميات الأمطار الهاطلة التي تميز مناخ حوض البحر المنوسط شبه الرطب.

٨. تتميز الفيضانات شبه الكبيرة بقلة عدها حيث بلغت ففيضانات خلال ٣٣عاماً مجلت معدل تصريف أكثر من ١٠٠ ام الث خلال مدة الفيضان التي تبلغ في الغالب اليام في حين تكرر حدوث الفيضانات الصغيرة لأكثر من ٩٧ مرة الفنرة نفسها، والفيضانات المتوسطة التي تراوح التصريف فيسها بيسن ١٠٠-١٠٥ فيضاناً.

 بن عمليات التحريج حتى الأن تعد غير كافية وعليه فإنه يجب زيادة المساحات المزرزعة بـ لأحر،ج وذلك ثريادة سبة ألماء المنسرب إلى الماء الجوفي لنساعده في زيادة التصريف الأساسي واليومي على مدى أيام السنة.

١٠ ببناء المدرجات والمصاطب الكنتورية في مختلف مناطق الحوض على المنحدرات التي قطعتها الأودية والروافد الثانوية لنهر الزرقاء من أجل تحقيق الهدف نفسه الذي تحققه زراعة الأحراج بالإضافة إلى زراعة هذه المدرجات بالأشجار الحرجية من أجل زيادة التغذية الضمنية ورفع عملية الارتشاح، ومنسع عملية التخريش وفعالية التعرية وجرف التربة الهشة، حتى لا يفقد السد المقام على نهر الزرقاء قيمته العملية وبشكل خاص بفعل التصريف الصلب الناتج عن الغيضانات.

١١. هناك علاقة طردية بين كميات الأمطار الهاطلبة والتصريب المائي انسهر الزرقاء،حيث يزيد التصريف المائي في فصل الشتاء على ٣٦ آلات ويصل السبي أدنى حد له في فصل الصيف (٦٤,٠٩ آل) حيث يعتمد التصريف هنا على المياه ١٠ يقل معامل التغير والاتحراف المعياري لتصريف الأساس عنه التصريف اليومي، ويعد السبب في ذلك إلى دور الأمطار الهاطلة في فصل الشتاء، وأواشل البيع، حيث بلغ أعلى انحراف معياري التصريف الأساسي ٣,٩٣ في شهر كانون الثاني، وكان الاتحراف المعياري الشهر نفسه التصريف اليومي، وبلغ الشهر وبلغ أعلى معامل تغير في شهر حزيران ٣٥٣٠ التصريف اليومي، وبلغ الشهر نفسه ٧٠,٤ وهو أعلى معامل تغير التصريف الأساسي.

جنول رقم (۱) تصریف الأساس م<sup>7</sup>اث لثهر الزرقاء<sup>(۷)</sup> ۲۳ــــ۲۳ /۸۷ ـــ۸۹۸

| أيلول | آپ    | تموز  | عزيران | أيار  | نيسان | أذار  | ثيك    | 16    | 146   | تشر ۲ | تشرا  | الشهر              |
|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |       | السنة              |
| +,31  | -,0A  | .,01  | ٠,٨٦   | +,AY  | 37,1  | Y,TA  | 1,YA   | 1,4   | 1,81  | 1,00  | 1,40  | 71/78              |
| 1,44  | 1,14  | 3.7.6 | 1,47   | ₹,₹£  | 4,44  | 17,33 | 1,10   | ٧,٧٠  | 1,11  | +,43  | 1,5%  | 10/11              |
| +,14  | ٠,٦٣  | 11,+  | ٠,٧٩   | +,£A  | 3,3 + | 1,    | .,01   | +,0Y  | ٠,٥٦  | ٠,٤٣  | -,££  | 77/70              |
|       |       |       |        |       |       |       |        |       |       |       |       | 17/11              |
|       |       |       |        |       |       |       |        |       | L     |       |       | 34/34              |
| 1,+1  | ۸٧,٠  | +,11  | 1,70   | 1,71  | A3.Y  | 1,44  | 1,14   | 1,70  | 1,51  | 1,+0  | 7,94  | 11/14              |
| 1,17  | 1.07  | 1,17  | 1,11   | 1,7.  | 1,61  | 1,78  | 1,07   | 1,07  | 1,77  | 1,17  | 1,18  | V-/19              |
| .,77  | 1,77  | 27,+  | ٠,٣٠   | +,81  | 1,+A  | +,3A  | 1,10   | 1,171 | 2,75  | 1,+A  | +,11  | V1/V-              |
| .,£Y  | ٠,٤٢  | .,۲٦  | .,44   | ٠,٤٠  | 3A,+  | 1,77  | 1,1+   | 1,40  | 1,50  | *,4%  | +,70  | VY/V1              |
| ٧٧,٠  | ٠,٤٣  | 12.4  | .,00   | +,01  |       | -,٧0  | -,٧٧   | +,Y£  | 1,09  | 77,*  | ٧,5٢  | VT/YY              |
| 77,+  | 17,+  | +,٧0  | +,47   | 3,0A  | 4,44  | 4,40  | 1,11   | +,41  | - V £ | ٠,٧٠  | 4.TA  | VE/VP              |
| ٧٧,٠  | 1,43  | +,4 £ | A.Y.A  | ٠,٤٢  | +,VA  | 1,72  | 1,EA   | 1,10  | 1,00  | ۸۸,۰  | +,1%  | vojve              |
| ٠,٣٣  | *,PY  | ٠,٤١  |        | ٤٥,٠  | +,3+  | 1,11  | 1,70   | 1,17  | 1,+1  | +,77  | +,44  | V1/V0              |
| 4,4%  | 4,1 A | 1,14  | -,17   | 1,57  | 177,1 | 1,-1  | 3,++   | 3,13  | +,14  | .,00  | +, £¥ | VV/V1              |
| 01,0  | 1,18  | +,11  | ٧      | .,44  | *177* | 1,+1  | +,53   | 1,1+  | 1,11  | .,61  | 4,0Y  | VA/VV              |
| .,10  | 1,09  | +,12  | -,17   | 11,0  | +,17  | .,0.  | .,07   | +,11  | *,AY  | ۰,۲۵  | 37,0  | Y3/YA              |
| ·, Y٣ | +,٧4  | ۰,۸۵  | +,4+   | -,17  | AY,f  | 0,17  | ₹.+£   | A7, f | 1,11  | +,57  | +,41  | A-/Y9              |
| 1,77  | YA, r | ٠,٧.  | .,70   | *,49  | 1,+1  | 1,71  | 40     | 1,70  | 1,30  | ٠,٧١  | +,0 f | A1/A+              |
| *,0A  | +,17  | 4774  | +,11   | 1,15  | 1,01  | 1,35  | 1,17   | 1,17  | +,51  | ٠,٩٧  | ٠,٨٠  | AY/A1              |
| 1,71  | 1,88  | 1,0+  | 1,41   | 1,17  | 4,40  | ۳,۰۳  | 1,41   | 1,41  | 1,19  | +,41  | 1,17  | AY/AY              |
| +,41  | ·,AY  | ٠,٧٣  | +,43   | 1,77  | 1,57  | 1,+1  | 3,7+   | 1,88  | 1,81  | 1,11  | 1,10  | A E /AT            |
| * 1A  | 1,50  | 1,57  |        | 1,1+  | 1,11  | 7,11  | 4,4.   | 1,11  | 1,TA  | 1,65  | +,57  | A0/AE              |
| +,53  | 1,71  | ,A4   | *,A1   | 3,+1  | 1,+A  | 1,1%  | 1,71   | 1,78  | 1,71  | 4,9A  | 14,4  | AT/Ao              |
| 1,77  | 1,71  | 1,77  | 4,93   | 1,73  | ۰,۲۸  | 1,71  | AF,6   | 1,09  | 1,01  | 1,51  | +.39  | AY/AT              |
| 1,00  | 1,77  | 1,11  | 1,40   | 1,70  | 1,97  | 7,07  | 4.4.   | ٧,٤٠  | 1,74  | 1,77  | 1,0+  | AAJAY              |
| 14,57 | 10,44 | 14,46 | 17,00  | 44,14 | 34'44 | 8'13  | TA, 4A | 40,17 | 44,00 | 10,17 | 14,91 | المحموع            |
| ۰,۲۵  | ۰,٦٨  | ٠,٦٤  | 1,41   | +,53  | 1,47  | 1,47  | 1,13   | ١,٤   | 1,4   | -,91  | AY, - | Bargand            |
| 443   | ٠,٣٧٠ | AAA** | 2      | ATe.  | 334.  | 1,117 | 1447   | .10.  | +13.  | -,404 | taa'- | الإسراف<br>السياري |
| 2,70  | 01.1  | 0A,1  | ¥7,£   | 0.0   | 7,70  | 01,1  | OA,V   | 77,1  | 71,V  | TV.0  | t∀.o  | معامل التعور       |

<sup>(</sup>٢) المصدر : مناطة المياه، بياتات التصريف لمحطة جرش.

<sup>&</sup>quot; لم يتم تسجيل التصريف للعامين الماتيين ١٧/٦٦ و ١٨/٦٧ ".

جنول رقم (۲) تصریف الأساس م″اث ثنهر الزرقاء(۱۳ /۱۳ ۸۲ /۸۷ ــم ۱۹۸۸

| أوثول  | آپ     | ئموز | حزيران | أوار  | ترسان  | آفار   | ثبظ      | 14     | 16    | تشر ۲  | کشر ۱ | الشهر    |
|--------|--------|------|--------|-------|--------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|----------|
|        |        |      |        |       |        |        |          |        | L     |        |       | السنة    |
| +,34   | +.0A   | ٠.٥٩ | 1A,1   | ٧٨,٠  | 1,17   | 7,57   | 0,11     | 7,+7   | 0,95  | 1,11   | 1,11  | 15/18    |
| 1,47   | 1,TA   | 3.78 | 1,47   | 7,71  | 1,.٧   | 17,73  | 1,11     | V, £ £ | £,YA  | 17,47  | 1,13  | 10/16    |
| +,33   | +,77   | +,11 | +,٧1   | +,A£  | 3,1+   | V, £1  | 10,09    | ٧٥,٠   | .07   | ٠,٤٣   | +,41  | 11/10    |
|        |        |      |        |       |        |        | L        |        |       |        |       | 37/11    |
|        |        |      |        |       |        |        |          |        |       |        |       | 14/14    |
| 1,+1   | AV.    | 1,11 | 1,70   | 1,41  | A1,Y   | 10,01  | 17,33    | ¥.10   | 1,01  | 1,41   | -,91  | 11/14    |
| 1,17   | 70,0   | 1,49 | 1,14   | 1,11  | 1,11   | 7,97   | 1,11     | 7,77   | 1,17  | 1,171  | 1,11  | V-/19    |
| 47.1   | 47.4   | 1,43 | 1,5    |       | 9,71   | 1,44   | 1,10     | ٧,٠٣   | 1,5   | 1,+A   | +,11  | V1/V-    |
| ٠,٤٢   | *, £ Y | +,44 | 17.    | *,£*  | 1,4.   | 1,74   | ¥,+1     | 1,0.   | 14,7  | +,A1   | 0.7,0 | 41/11    |
| ٧٧.    | *, 27" | 1,29 | 1,00   | .,01  | ٠,٥٠   | 1,15   | -,98     | 1,04   | 10,09 | +,90   | +,£¥  | VT/VY    |
| +,74   | +,71   | 1,70 | +,47   | 1,04  | 4.44   | 1,04   | 1,00     | ٧٠,٠٣  | +,A*L | 1,17   | AT,+  | V1/VT    |
| ٧٧.٠   | £7,+   | 17.  | 47.    | +,£4  | 7,77   | 7,47   | 8,15     | 1,10   | 1,5.  | 12,4   | +,17  | V0/VE    |
| 1,77   | -,44   | ٠,٤١ | +,11   | +,01  | -,1-   | 6,37   | 1,17     | 1,44   | 1,+1  | A.F. + | ٧٧,٠  | V1/V0    |
| 17.0   | +,1A   | +,17 | ٠,١٧   | £T    | +,٧٧   | 1,41   | 1,44     | 1,77   | +,11  | ٠,٥٩   | ٧٤,٠  | YY/Y3    |
| 4,10   | +,310  | +,17 | 1,14   | -,86  | +,71"  | ۲,0٠   | 1,+1     | 7,17   | Y,.V  | 10,0   | 1,+1  | 44/4V    |
| ۰,۱۵   | •,10   | ٠,١٤ | -,14"  | +,13  | 177, - | ۰,۱٥   | +,0A     | 1,67   | 1,77  | .,50   | -,Y £ | V9/VA    |
| *,44   | +,٧٩   | +,40 | +,4+   | +,97  | 1,151  | 1+,71+ | 7,17     | 70,0   | 16,17 | 10,71  | 0,11  | 1./14    |
| 4,44   | ·,AY   | ٠,٧٠ | .,10   | ۰,۸۹  | 1,2.   | 7,17   | 7,13     | 1,11   | 11,-1 | 4,41   | 10,0  | AT/A.    |
| ۸۵,۰   | +,35   | +,74 | +,11   | 1,71  | V,+1   | Yes    | 7,70     | 1,17   | 1,15  | 1,17   | ۰,۸۰  | AY/AY    |
| 1,74   | 1,44   | 1,0. | 1,11   | 1,10  | 1,10   | YP,A   | 3.75     | £,-Y   | 1,39  | 1,71   | ٧٨,٠٢ | AT/AT    |
| +,51   | +,AV   | ٠,٧٣ | +,41   | 1,17  | 1,54   | T, 27  | 1,00     | 1,54   | 1,471 | 1,10   | 1,70  | ALIAT    |
| +,37   | 4,54   | ٧٤,٠ | 1,01   | 1,1+  | 1,57   | 7,07   | 1-,70    | 1,11   | 7,78  | T,01   | 1,08  | AOJAE    |
| +,43   | ۰,۷۹   | +,45 | +,AE   | 1,+1  | 1,41   | 1,173  | Y,99     | 1,47   | 1,44  | +,4A   | *,A3  | AZ/AD    |
| ٠,٧٧   | +,¥1   | 4,44 | +,43   | 177.  | +,71   | 1,1-   | 1,71     | YA Y   | 1,41  | A,Y1   | 1,+4  | AVJAR    |
| 1,00   | 1,17   | 1,17 | 1,70   | 1,30  | Y, + £ | PA,V   | 10,84    | 1,77   | 7,77  | 1,44   | 3,93  | AAJAY    |
| 10,711 | £,AV1  | 1,AY | 11,AV  | 14,0  | ¥0,A4* | 1,19   | AV, v.t. | 15'04  | 17,16 | 14,74  | 81.19 | المحمرع  |
| .,٧٥   | *,3A   | 17,1 | ۲۷,۰   | 1,17  | Y.10   | T,VA   | 7,77     | T,17   | 7,71  | 4.1    | 1,40  | المتوسط  |
| 1,0    | 1,80   | ٧٧,٠ | Y,35   | YA,Y  | T,1    | T, 44  | 7,19     | 7,97   | 7,70  | 7,77   | 1,11  | الإنحراف |
|        |        |      |        |       |        |        |          |        |       |        |       | المسأري  |
| 3.A    | 11,1   | 0Y,0 | ror.0  | 7,507 | 111,7  | A9,0   | 99,9     | 341.0  | 1,031 | 11-,5  | 119,T | معامل    |
|        |        |      |        |       |        |        |          |        |       |        |       | التنير   |

<sup>(</sup>٧) المصدر: سلطة المياه، بيانات التصريف لمحطة جرش.

جنول رقم (٣) معدلات الأمطار الشهرية القترة ١٩٦٦ (٩) (٩)

|              | محطة الجامعة | محطة مطار |
|--------------|--------------|-----------|
|              | الأردنية     | عمان      |
| تشرين الأول  | 17,7         | ٨,٨       |
| تشرين الثاني | 10,4         | 77        |
| كاتون الأول  | 1۲           | ٥٣,٢      |
| كانون الثاني | 111          | ٦١,٥      |
| شباط         | ١٠٢,٤        | 7,70      |
| آذار         | 11,0         | ٥٦,٧      |
| نيسان        | YY,£         | 10,1      |
| أيار         | ۲,۲          | ٧,٣       |
| حزيران       | _            | _         |
| تموز         | _            | -         |
| آب           | _            | _         |
| أيلول        | ٠,٣          | _         |
| المعدل       | 191,7        | A, PYY    |

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> دائرة الأرصاد الجوية ــ نشرة البيانات المناخية، (١٩٦٦ـ١٩٨٩) عمان، المملكة الأردنية الهاشمية.

## المراجع

- Shehadeh, N. (1983), The climet of Jordan in past and present, Int. Conf. Of history and Archaealogical of Jordan-Amman. p. 28
- 2- Burdden, D.J. (1959) Handbook of the geology of Jordan, Government of H. K. of Jordan, Amman. pp. 11-15
- 3- Felter, JR.W. (1980) Applied Hidrology, London. P.52
- 4- Farhan, Y. (1985) Factors affective the estimated total runoff for surface water catchments in east Bank of Jordan, Bei. ZURHHYDROLOGIE, Vol. 2 .p.457
- 5- Grabs, W.E. (1985) hydrological characteristics of Runoff Regim in SE Nigeria. The IMO River basin. Bei., ZURHHYDROLOGIE, Vol. 2, P.153
- 6- Charlston, C.W. (1983) Drainage density and stream flow, U.S. al. Surf. Prof., Pap, 422-c, 8pp.
- سلطة المياه، التصريف المائي للأحواض المائية، (١٩٦٣هـ/١٩٨٨) عمان المملكة
   الأرننة الماشمية.

٨-دائرة الأرصاد الجوية ــ نشرة البيانـــات المناخيـــة، (١٩٦٦ ـ ١٩٨٩)، عمــان
 المملكة الأردنية الهاشمية.

تاريخ ورود هذا البحث إلى مجلة جامعة دمشق ٢٩٩٠/٧/٢٩

# أساليب التوثيق اكحديثة

الدكتورة خيال الجواهري قسم المكتبات ــ كلية الآداب جامعة دمشق

#### الملخص

الموضوع يتضمن المقدة ثم أهدية استصال التقلة الحديثة، والتسري عدد من المتغورات الجذرية والنسي مجال المطقعة في العصر الراهن، ولا سيما فسسى مجال المطقومات والتوثيق كان ثلاث تنبية حتمية النمو السريع والمنزايد في تنفق المعطومات، وفرة المقالات والبحسوث والدراسات، فاستخدمت الرسسال المعلومات، وفي حفظ المطومات بذلاً من استخدام الوسسال التقليبية، نظراً لأصبيتها ومزاياها المفيدة مما يترك ثثراً إيجابياً في تطور الخدمة المكتبية تجاه المحتبية المجاهزة والمختصلاية بشكل غسير مباشر، وفلك يتوير المطومات والإحصامات وتلبية احتياجات البلطنين والمختصرية والاكتسالاية بشكل غسير بالمختصرية والمختصرية والمحاملة للقيقة، واسسترجاعها بالمطومات اللقيقة، واسسترجاعها بالمطومات اللقيقة، واسسترجاعها المحتب تقديله، مسدا المحترة فيه نور الوثائق في المجتمع، والاتصالات اللاسلكية الأمر لذي حرز فيه نور الوثائق في المجتمع، والانتصالات اللاسلكية الأمر لذي حرز فيه نور الوثائق في المجتمع،

أما مقردات المحاضرة هي:

التعريف بالوئلق والتوثيق Documantation ، وأمم البيئات المطلوبـــة في التوثيق على بطاقة خزن المطومات. تُـــم التعريــف بالتكشـــيف وهــو مصطلح جنيد الاستعمال في التوثيق، وهــــو تطيــل الوثيقــة ومحتواهـــا المه ضوعـر.

> أما أساليب التوثيق الحديثة فهي على نوعين: 1 ــ المصغرات (المايكروأورم) ٢ ــ الحاسب الالكتروني (الكومييوتر)

- المصغرات، تعريفها، أتواعها، الأجهزة المختلفة المصغرات، وهسي عددة.
- أ ــ الإدارة والخدمة المكتبية بأتواعها من تزويد، وفهرســة، وتصنيف،
   وتكثبف.
  - ب ... الاسترجاع لذي يكون على نوعين: الإعارة والمراجع.
- ومن أمثلة التكشيف الآلي هي المكسنة الحديثية والمتصندة المجسالات، والأمثلة عليها، وهي المكفز العربي، ومكفز اليونيسكو، ومكسنز المسكاني استعد اللغات.
- ولخيراً مكتر المصطلحات في مؤسسة شومان قسى ع*سسان وبسي، وسن* الممكن الإشتراك به مستقبلاً، ولخيراً أهمية هذه التقلقة في مجال الوئسلاق والتوثيق، وأولها السرعة، ولفتصار الوقت، وسرية العمل في المؤسسسات، كذلك سهولة تقلها من مكان إلى آخر.
  - ولُغيراً لا تُحتَل مسلحة مكاتبة كما هو أمن الكتب والنوريات.

#### المقدمة:

منذ النصف الثاني من القرن الشرين قد شهد العالم مستوى عاليا من التطور في ميدان الوسائل المستخدمة لتخزين المعلومات بشكل منظيم واسترجاعها بصورة سريعة وفي أعقاب ذلك النمو السريع والمتزايد في تدفق المعلومات، والذي جاء نتيجة حتمية لذلك الكم الهائل من المقالات والبحوث والدراسات والاكتشافات الجديدة في الموضوعات وتتوعها.

لقد لعبت الوسائل الحديثة في حفظ المعلومات في المكتبات وذلك بدلا مـــن اســنخدام الوسائل التقليدية دورا مهما وإيجابيا في تطور الخدمة المكتبية إزاء المجتمع وتقعيــــل الإسهام في التتمية الاجتماعية والاقتصادية.

إن تزويد الباحثين والمختصين والعلماء والدوائر الرسمية بالمعلومات الدقيقة والإحصاءات المنظمة واسترجاعها بأسرع وقت، كان وما يزال يسهم إسهاما فعالا فحى المواد وفي بلورة وصوغها أفضل التقارير التي من شأنها رصد الواقع بدقة ووضع الحلول الناجمة لتجاوز ما تعانيها من مشكلات وصعاب.

وهذا ما تطمح اليه المكتبات وتسعى لتقديمه للباحث والقارئ من خلال تنفيذ مهماتـــها تجاه المجتمع.

هذا على صمعيد للعالم، ترى ماذا عن موقع المكتبات من أساليب لعانا نغـــالي بمكانـــة التوثيق الحديثة وأهميتها ؟.

إذا قلنا :إنها ما تزال في مراحلها الأولى من هذا الاستخدام وذلك لأسباب فنية واقتصادية. ومن هنا نلاحظ أن الكثير من المكتبات في البلاد العربيسة تشكر مسن الضعف بسبب اعتماد الوسائل التقليدية في خدماتها للقراء. وهذا ما يبعث على الأسف ولا سيما ونحن على أعتاب القرن الحادي والعشرين حيث يشهد العالم نهوضا" تقنيسا" في شتى المجالات وخصوصا" في مجال حفظ المعلومات بواسطة الأشسرطة. وبما يجعل عالم التوثيق عالما" قائما" بذاته وذا تقنيات. هذا فضلا" عن دخول التوثيق عالم الإكترون والكومبيوتر والاتصالات اللاسلكية الأمر الذي عزز فيه من دور الوشسائق في المجتمع وزاد من قدرتها لتواكب التطورات الحديثة.

من هنا تبرز أهمية أساليب التوثيق الحديثة وأهميتها في النهوض بمكتباتنا وتقيم أفضل الخدمات المؤسسات والأقراد. وهذا هو موضوع بحثثا عسى أن نوفق في تناولمه وتقديمه.

#### ما التوثيق:

الوثائق هي أوعية المعلومات الورقية من كتب ودوريات ونشرات وحوليات وصحف وخرائط يرجع لليها الإنسان لزيادة المعلومات بالإضافة إلى المواد الأرشيفية الصادرة عن أجهزة الدولة المختلفة مثل القرارات والتشريعات.

أما التوثيق فهو عملية جمع المعلومات وتسجيلها وتتظيمها وفق أساليب حديثة. ومصطلح التوثيق Documentation هو من المصطلحات العلمية الحديثة وله تعريفات عديدة منها:

١-التوثيق شكل من أشكال العمل الببليوغرافي الذي يستخدم وسائل وأدوات متعــددة مثل: الكشافات والمستخلصات والمقالات الببليوغرافية، إضافة إلى الوسائل والطرق التقليدية الأخرى مثل: التصنيف والفهرسة، وذلك لجعل المعلومات سهلة المنال والوصول إليها سهل لحضا".

٢- التوثيق هو تحليل ونقل وتجميع وتصنيف الوثائق واستعمالاتها" والمقصود
 بالوثائق هنا جميع أشكال المعرفة البشرة المسجلة.

أما أهم البيانات المطلوبة في التوثيق على بطاقة خزن المعلومات هي:

١-نوع الوثيقة (مقالة، ودراسة، وبحث، وكتاب، ومحضر جلسات، وتقارير).

٢-الموضوع الأساسي للوثيقة. ٣-عنوان الدورية أو الكتاب.

٤-عنوان المقالة. ٥-المؤلف أو الكتاب.

٦-التاريخ. ٧-الناشر.

٨-المستخلص، ٩-المفتاح للمصطلح.

١٠ - لغة التوثيق.

#### التكشيف: Indexing :

هو مصطلح جديد الاستعمال في التوثيق و هـ و تحليل الوثيقة و محتواها الموضوعي وفيما يرتبط مع رغبات المستقيد والتعبير عن ذلك التحليل بأقل ما يمكن من رؤوس الموضوعات أو المواصفات، والتكشيف هو عملة تحليل موضوعي لكتاب أو دوريه (صحف، مجلات) أو وثيقة ذو غلية و هدف من أجـل توصيل المعلومة للقارئ بأسرع وقت. (انظر شكل رقم ١).

ويتم ذلك باختيار كلمات مختصرة ومصطلحات يتم تحديدها وفق نوع المدة. وهو علم وفن يتطلب ممن يقوم بسهذا العمل أن يكون على دراية بالمكنز المستخدم أو لأء الموضوع المحلل ثانياً، ولغة التوثيق ثالثاً. هذا من الجانب العلمي.

أما التكثيف بوصفه فناً فإنه عملية فهم الجوانب المطلوبة لحاجات القراء(١٠).

وتعيين الواصفات (المصطلحات) المناسبة في تسلسل منطقي.

<sup>(</sup>١) التحليل الموضوعي والتكثيف /علي سليمان الصوينع.. مكتبة الإدارة مج١٣ ع١ (١٩٨٧) ص٢٨.

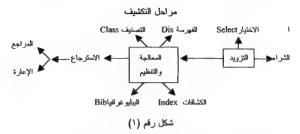

مصادر التوثيق في المكتبات، تكون عادة منتوعة وحسب المواد هي:

- ١. الكتب
- ٢. الدوريات
- ٣. القوانين والتشريعات
  - ٤. التقارير
  - ٥. النشرات
  - الوثائق الأخرى

والتكشيف في مجال الكتب نوعان هما:

 أ \_ كشاف مجرد Specific index وهو كشاف لأي كتاب يحتوي علي الأسماء والمفردات وموضوعات خاصة بالمحتوى. وندرج فيها الأفكار الرئيسية التي تضمنها النص وتكون من كلمة أو كلمتين. ب ـــ كشاف تحليلي Reltive index ويتم فيها تغريع المداخل الرئيسية التي عولجت
 في صفحات متعددة وكثيرة إلى مداخل فرعية، تعطي تفصيلاً أكثر تحليل أموضوعياً
 وأشمل للجوانب المختلفة للمداخل الرئيسية مثال:

| الإعارة | مكتبات |
|---------|--------|
| أنظمة   | إدارة  |
| نبلال   | تصنيف  |
| تعاون   | تونئيق |
| قوانين  | فهرسة  |

#### تكشيف الدورمات:

وتعد مهمة في الوقت الحالي الاحتوائها على المقالات الحديثة والدر اسات ولصدور أعداد دورية كثيرة يمكن حصرها من خلال كشاف لمساعدة الباحث. أمسا عساصر المدخل في كشاف الدوريات (بخصوص المقالة في الكشاف) هسي: اسم المؤلف، وعنوان المقالة الرئيسي، وبيان المسؤولية، وعنوان الدورية كاملاً، ورقم المجلد (اليوم والشهر والسنة) أي التاريخ ثم عدد الصفحات.

#### ٣ - تكشيف الصحف وهي على نوعين:

أ ... كشاف النص: ويكون بوساطة ما يسمى Kwic index وهو اختصار الكلمــــات
 ا ويعتمد هذا الكشاف على الكلمات المفتاحية الهامـــة فــــي
 عنوان ما.

تأثير المخدرات في المجتمع السوري ١ ـ مخدرات ٢ ـ سوريا

ب ــ كشاف الكلمات المفتاحية خارج السياق Kwoc وهو لختصار للكلمـــات Key

word out in content ويختلف عن سابقه بأن يوضع المصطلح على أنـــه مدخــل
على رأس كل العناوين وترك العنوان مكتوبا بصورة دائمة حسب الترتيب الطبيعــــي
الصورته الاعتيادية.

تأثير المخدرات في المجتمع السوري ــ المخدرات.

## وسأثل التقنية اكحدثة

توصل العالم منذ النصف الثاني من القرن العشرين إلى تطورات كبيرة فـــي ميــدان الوسائل المستخدمة لتخزين المعلومات بشكل منظم واسترجاعها بصورة سريعة.

وأخذ باستعمال الوسائل الحديثة في حفظ المعلومات واسترجاعها بدلا مـــن اســتخدام الوسائل التقليدية نظرا لأهميتها والمميزات المفيدة.

أما المكتبلت للعربية ما نزال في المراحل الأولى من هذا الاستخدام وذلك لأسباب فنبة واقتصادية. حتى أن كثيرا من المكتبات العربية الآن تشكو الضعصف في استعمال الوسائل التقليدية لقرائها.

ومن أهم أنواع التقنية الحديثة هي:

١ \_ المصغرات (المايكروفورم)

٢ \_ الحاسب اللإلكتروني (الكومبيوتر)

### المصغرإت القلمية:

هو نلك النوع من التصوير الدقيق أو التصوير، التحميض، الطبع، وفق مقاييس معينة ولا يمكن الاطلاع عليه بالعين المجردة، أو الحصول على نمسخ ورقيــة منــه، إلا بوساطة أجهزة قراءة أو طباعة خاصة.

ظهرت المصغرات في النصف الأول من القرن التاسع عشر فقد نجر العالم الإنكليزي جون بنيامين دانس في عام ١٨٣٩ في إنكلترا من اخراع ألى تصوير الانكليزي جون بنيامين دانس في عام ١٨٣٩ في إنكاترا من اخراع ألى قيامي، وفي عام استخدم فيها الإمكانات الفنية وتوصل فيما بعد إلى إنتاج أول مصغر فيلمي، وفي عام ١٩٣٦ كان ويرباترسون والأول مرة مصغرات فيلمية الاستخدامها في حفظ الوثائق، حتى عام ١٩٣٨ كانت البداية الفنية الإنتاج المصغرات القلمية.

# أنواع المصغرات: ٢-

#### ١ ــ الأفلام المصغرة المصورة (المايكروقام):

وهي عبارة عن فلم شفاف يتكون من سلسلة متتابع من الصور الفوتوغرافية المصغرة لا يمكن قراعتها بالعين المجردة. ويستوعب الفلم الواحد العنات من الصفحات الورقية وكل صورة أو إطار من هذا الفلم تمثل صفحة أو صفحتين من جريدة إلخ... ويلف هذا الفلم على بكرة خاصة ويطلق عليه الفلم المافوف (Roll Film). ويبلف طولمه اقدم. أما عرضه فيكون ١٦ملم أو ٣٠ملم.

ومن الأنواع الأخرى للمايكروفلم الكاسيت Casete والكــــارترج Cartridge وهـــذه عبارة عن أفلام أيضاً ولكنها محفوظة داخل أغلفة بلاستيكية محكمة. وفلم الكاســــيت

التكنيات الحديثة في المكتبات/ عامر ابراهيم قديلجي. ــ تونس: المجلة العربية للمعلومات، مج٢
 ع(١٩٨٠) ص٥٠

يحتوي على بكرتين بدلاً من واحدة حيث يمكن قراءة المعلومات ولف الغلم من بكـــرة إلى أخرى.

#### Microfiche (المايكروفيش) بالمصغرة الشفافة المايكروفيش

وهي عبارة عن بطاقة سطحية مستطيلة الشكل (١٠٥ / ١٠٥) ملم مسن فلسم شفاف تحتوي على أطر تمثل صوراً مصغرة مرتبة بشكل أفقي و عامودي وتستوعب البطاقة الواحدة سنين صفحة أو أكثر من الكتاب أو الدورية. وتمتاز البطاقسة الشفافة عسن المايكرظم بإمكانية كتابة عنوان المطبوع المراد تصويره وتصغيره مع كافة البيانسات الضرورية كافة في الجزء العلوي من البطاقة وإمكانية قراعتها بالعين المجردة.

٣ ــ البطاقات المصغرة المعتمة Micro-Opeque وتشبه هذه البطاقات إلى حد كبير البطاقات المصغرة (المايكروفيش) من حيث الحجم والشكل وترتيب الصور المصغوة ولكنها تختلف عنها بكونها مصورة على سطح غير شفاف وإمكانية التصوير علسى الوجهين.

٤ ـــ الحوافظ Micro-Jaket ونحصل على هذا النوع من المصغرات بعه تقطيع الفلم المصغر الملقوف إلى شرائح طولية تعبأ داخل حبوب بالاستيكية لحفظها في تسلسل.

م ــ الشرائح المركبة على البطاقات المثنبة Aperture Card وتشبه هذه البطاقات المستعملة في الحاسب الإلكتروني (الكومبيوتر) ولكنها تختلف عنها بوجود فتحة مستطيلة بحجم معين تكفي لتثبيت شريحة من مايكروفلم فيها. (١)

الأجهزة المختلفة المستخدمة في إنتاج المصغرات العلمية:

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> المصدر السايق نفسه

#### ١ \_ أجهزة التصوير وتشمل على نوعين:

أ ــ أجهزة النصوير الدوارة Rotary camera حيث يتم التصوير لكل صفحة مــراد
 تصويرها أو تغييرها والفلم يتحرك، وتتميز هذه الكاميرات بالسرعة العالية مع إمكانية
 تصوير وجهي الورقة في أن واحد متجاورين أو واحدا بعد الآخر.

ب \_ أجهزة التصوير الثلبتة Planatary camer هنا يتم التصوير وكل من الصفحة
 المراد تصويرها أو تصغيرها إلا أنه في حالة ثبات وتمتاز هذه الكاميرا بالدقة والكفاية
 في التصوير إلا أنه يعاب عليها البطء مقارنة بالنوع الأول.

#### ٢ ... أجهزة التحميض والتجفيف:

أ ــ الإظهار وهذا يتم معالجة العادة العصورة التي تعرضت للضوء في محلول يسمى
 محلول الإظهار ويحولها إلى صورة مرئية.

ب \_ التثبيت Fiscation وهذا يتم تثبيت الصورة المرئية بوساطة محلول خاص.

جـــ ــ الغسل Washing وهذا الانتهاميعد عملية التثبيت يجب التخلص مــن المــواد
 الكيماوية العالقة بالصور الغوتوغرافية.

 د ــ التحميض والتجفيف Draying وهي أجهزة تحتوي على بكرات وأنابيب خاصــة تقوم بتحميض الظم ثم تجففه ويخرج الظم من الجانب الثاني لماستعمال.

٣ ـ أجهزة القراءة Readers وهي عبارة عن أجهزة بأشكال وأنواع مختلفة
 الحجر منها:

أ ـــ أجهزة قراءة الأقلام المصغرة (العايكروفام) Microfilm Reader ونكون علـــى أنواع.

ب \_ أجهزة قراءة البطاقة الشفاقة المفاقة المفاقة Microfiche Reader

جــ ــ أجهزة قراءة البطاقة والأفلام المصغرة Microfilm micro Render

د ... أجهزة قراءة الشرائح المركبة على بطاقات منتبة Aperture card

هـ \_ أجهزة قراءة الحوافظ Micro-Jacets reader

و ... أجهزة القراءة والطباعة Reader printers

Y. اكحاسوب (الكومبيوتر) Computer

وكما هو معروف تجاريا الكومبيوتر من أحدث التقنيات في المصرر الراهن ومن ومن ميزاته أنه يسهل تخزين المعلومات الخاصة بموجودات المكتبة وكذلك استرجاعها وخصوصا في مجالات موضوعية متعددة أو قواتم لمؤلفين معينة أو ببليوغرافيا متخصصة. ومن ميزاته أنه يفيد المستفيد بمعلومات في أقصر وقت والإجابة عن استلته أو طلباته بدقة متناهية.

#### ما الجاسوب:

هو جهاز الكتروني يستقبل البيانات Data ثم يقوم عن طريسق الاستعانة ببرنسامج خاص Program بعملية تحريك هذه البيانات وتشغيلها لكي تخرج وتسسترجع فسي النهاية على شكل نتائج أو إجابات.

والبرنامج الخاص عبارة عن تعليمات مفصلة توضع على مراحل وخطوات واحدة بعد الأخرى في كيفية إجراء عملية تشغيل البيانات وتحريكها. والشخص الذي يقوم بسهذه المعليات المفضلة يسمى Programer ، يتميز الحاسب الذي في الأصل جهاز حساس أن يقوم بالعمليات الحسابية بوجود ذاكرة أو وحدة تخزين المعلومات في أثناء العمسل والتشغيل وحفظها لفترة من الزمن حتى يحين ضرورة إعادتها أو استخدامها، ويمتساز

بالدقة والنتظيم للمعلومات بالإضافة إلى أنه تعتاز بالصرعة الفائقة. وذلك مسن خسلال مراحل ثلاث هي:

1 \_ عملية الإنخال Input وصيف الوثيقة

Y \_ المعالجة Processing إعداد الملغات

٣ ــ الاخراج Out put مياغة الاستفسار وفيها يتم تصنيف الطلب

كما اعتمدت المكتبات الكبيرة حالياً في خدماتها للقراء من جهة وانتظيم ومعالجة عــدة عمليات فنية للخدمة المكتبية الداخلة على الحاسب الألى وهي:

١ ـــ النزويد ٤ ـــ الفيرسة والتصنيف

٢ \_ الاعارة بنوعيها ٥ \_ التكثيف

٣ \_ البيليوغ افيا ٢ \_ الأبلة والكشافات

و التكشيف الآلي أو الكومبيوتر من أحدث التقنيات في العصر الراهن ومن ميزاته أنـــه يغيد الممنفيد بمعلومات في أقصر وقت ممكن وبدقة منتاهية (مكتبة الأسد).

وهو على نوعين رئيسبين لهذا الشكل من أشكال الفهارس وهما:

١ ــ البطاقات تكون فيه صورة على المصغرات الغلمية مثل: الميكروفلم أو
 المبكروفيش.

٢ ... المعلومات تكون أيه مخزنة في الحاسوب.

بصورة عامة اعتمدت المكتبات الكبيرة حالياً في خدماتها للقراء من جهــــة ولنتظيـــم العمليات الفنية الداخلية على الحاسب الألي.

حيث يقوم بعدة عمليات هي:

ا\_ التزويد الاختيار التسجيل Selected

Y\_ الفهرسة والتصنيف Description and Classification

T\_ الإعارة بنوعيها Leading

ه\_ البيليو غر افيا Biblograti

آ ــ الأدلة والكشافات انظر الشكل رقم (Y). Catalag



#### الشكل رقم (٢)

والمصغرات تعد النوع الأول في الفهارس الآلية والفهارس المصغرة لم تنتشر إلا بعد أن أصبح انتاجها ممكناً كمستخرجات الحاسوب COM وتعني Coded Operation Microfilm حيث كان الناتج الرئيسي للحاسوب في بداية استخدامه المكتبات الكبيرة على شكل لفافات طويلة من الورق.

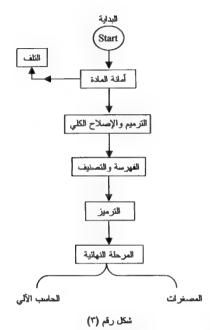

يكون ذلك بتوافر عاملين أساسيين هما الوثائق الورقية ونشمل المراسم والتشـــريعات والقرارات والمحاضر كافة ( ما عدا وثائق المحاسب) وتوافر المعلومــــات الخاصـــة بموضوع ما. (انظر الشكل رقم ٢)

والداسب الآلي الذي يقوم بعملية توفير وتنظيم بعد فرز الوثائق الصالحة مسن غير الصالحة ثم تصنف هذه الوثائق وتفهرس وتعمل لها الإشارات وتسجيل البطاقة لكسل وثيقة ووضع الرقم نضم على البطاقة والمصغر في أن واحسد تكون النتيجسة هي المصغرات الفيلمية التي بدورها تحتاج إلى نوعين من الإجراءات هي:

١ ــ توفير أجهزة قراءة للفلم المنغير

٧ ــ توفير أجهزة قراءة للقلم الكبير

٣ ــ توفير قراءة للميكروفلم أو الميكروفيش الخ.

وبعد ذلك تذهب المصغرات إلى مكان الأمانات لكي تحفظ من جهة أو يكون باستساخ هذه المصغرات وتصويرها عند الحاجة وعودتها ثانية لوثائق ورقية. (انظر شكل رقم).

## التوثيق الميكروفلمي:

يعد هذا المصطلح من المصطلحات المكتبية الحديثة، وأخذ بعد على أساسها أنه الدفقة المطومات وتسجيلها واسترجاعها ويسمى بالإنكليزية (Micro grafic) ويعرف التوثيق الميكروفيلمى بأنه الإجراءات والمتطلبات الفنية التقنية كافة التي تعامل بها المطومات لغرض تحويلها... من وعائها الورقي إلى وعائها الفيلمي المصغر غير المقوره، بالعين المجردة، من أهم ميزاته هي:

١ ــ لتوفير في المساحة المكانية ٢ ــ السرعة وسهولة الاسترجاع
 ٣ ــ حماية الوثائق من التلف ٤ ــ سهولة تبلالها

## إجراءات التوثيق الميكروفلمي:

١ ــ مرحلة الإعداد الفني: ويشتمل على المواد المطلوب تصويرها ثم تنظيمها وفق
 أسس علمية تؤمن سرعة تعرفها واستخدامها بعد تصويرها.

٢ ــ مرحلة النحويل النصويري: وتشمل على عملية النصوير المبكروفلمي، وما يتبع
 من ذلك تحميض للأقلام. كذلك تقطيعها.

٣ ــ مرحلة الحفظ والاستخدام: وتشمل هذه المرحلة على حفظ المحواد المصغرة
 وتداولها من قبل المستفيدين أو تسويقها.

أما أهم مرحلة تأتى بعد ذلك هي إعادة المعلومات واسترجاعها والبيانات المصــــورة . ميكروفلميا من الشكل غير المقروء بالعين المجردة لإــــى الشــكل المقــروء بـــالعين . المجردة. وذلك باستعمال أجهزة خاصة لقراءة الميكروفلم مع أجهزة الطبــع. (انظــر شكل رقم ٣)

أهد طرائق استرجاع المعلومات المصويرة على الميكروفلد:

١ ـ الطريقة اليدوية (أجهزة القراءة، والطبع)

٢\_ الاسترجاع المرمز Coded Retrieval والتي نثبت في أثناء مرحلـــة التحويــــل
 التصويري.

٣\_ الاسترجاع الآلي للمعلومات المخزونة في ذاكرة الحاسوب.

أهمية الوسائل اكحدثة:

تكمن أهمية السائل الحديثة بعدة مزايا هي:

١\_ اختصار الوقت

٧\_ الاقتصاد في المساحة المكانية

٣ السرية والأمانة لقرارات ومحاضر الجلسات

٤ حفظها من السرقة والحرائق والتلف

٥\_ استرجاعها عند الحاجة وبسرعة

٦\_ إعادة نشر ها بعدة نسخ

٧ ـ سهولة نقلها من مكان إلى آخر (تداولها).

المكنز: Thesauri

#### تعريقه:

هو قائمة أو دليل أو معجم مصطلحات أو برنامج موضوعي هجائي، بشستمل علسى المواصفات أو المصطلحات التي تستخدم في تكشيف الإنتاج الفكري وتحليله في مجلل من المجالات المعرفة المتعددة. والغرق ببنه وبين قائمة رؤوس الموضوعات، هـو أن المكنز يصمم أساسا لمشروعات التكشيف التي تعتمد على الحاسبات الآلية.

وهو لهذا يصلح لتكثب يف مصطلحات الدوريات. بينما تصلح قائمة رؤوس الموضوعات الكتب. وإن كان هذا لا يمنع من إمكانية استخدامه في تكثيف الكتب.

وعلى هذا فالمكنز هو قائمة بالواصفات وعلاقاتها الثرادفية والهرمية والاتصالية، التي نكفل التكثيف واسترجاع المعلومات ويكون ترتيبه لهما هجائيا او في ترتيب هرمي.

يتكون التكشيف بصورة أساسية من المراحل الثلاث التالية:

١ ـ تفحص الوثيقة وتقرير محتواها الموضوعي.

٢- تحديد المفهومات الرئيسية الموجودة في الموضوع.

٣ ـ التعبير عن هذه المفاهيم بمصطلحات لغة التكثيف. (١)

#### العناصر اللغوية وهي:

- الواصفات Description
  - المصطلحات المتساوية
    - الزوائد، السوابق
    - الكلمات الوسيطة

مثال: إن شخصا أراد بناء مكنز عن "الري" وجمع تشكيلة من المصطلحهات على بطاقات الري (وتجمع البطاقات في مجموعة لفئة من النوع نفسه) وتوجد مجموعة لأتواع الري، وأخرى لأتواع المحاصيل التي تروى، وثالثة لأتواع التربية، ورابعة للمناطق المناخية، وخامسة للإطار ... إلخ.

بعد تحديد الفئات، تكون الخطوة التالية وهو تنظيم كل فئة إلى وضع هرمعي وفق معظم الحالات يمكن أن تكون الفئة الكاملة منظمة بصورة نافعة في هرميسة كبيرة واحدة مثل المحاصيل التي تقسم إلى أنواع رئيسية، وأنواع فرعية.

المحاصيل الفواكة والحمضيات: البرنقال الليمون الكريب فروت وهنا تــــأتي علاقـــة الجنس/ النوع.

إذ أن البرتقال نوع من الحمضيات، والحمضيات نوع من الفواكة والفواكة نوع مـــن المحاصيل. وبعد إعداد الهرميات بصورة ترضى المكثف يقلب التصنيـــف ليكـون

<sup>(</sup>١) الفهرسة الموضوعية/ محمد فكحي عبد الهادي ... القاهرة: مكتبة غريب، ص١٩٣٠

المكنز هجائيا فيصبح كل مصطلح مدخلا وتبقى علاقاته الهرمية التسي بعسبر عنسها مصطلح ضبيق م ض.

وبما أن الليمون يبين أن الحمضيات هي مصطلح عام يجب أن يتبين الحمضيات مصطلح الليمون كأحد المصطلحات الضيقة.

المحاصيل و الفواكه و الحمضيات: البر تقال الليمون

عند بناء المكانز لأنظمة المعلومات لابد من اتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية والفنيــة كما يلي:

١ بيان أهداف المكنز

٧\_ التغطية الموضوعية

٣ تحديد مصطلحات الموضوع

٤ ــ بيان العلاقات بين المصطلحات

هـ طريقة عرض المصطلحات وتنظيمها

٦- إجراءات التحديث والتحرير والتصحيح والحنف والإضافة

هناك جانبان لإنتاج المكانز:

الجانب الأول:

#### الجانب الثاني:

وهو التنظيمي ويتمثل بالإجراءات الناجحة للعاسب الآلسي وهسي النقة والمسرعة والمراجعة للعلاقات والإحالات وكذلك طباعة المكنز حسب أشكاله المختلفة.

## أمثلة عن المكانن

## ١ .المكنزالعربي:

مكنز الجامعة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أسس من أجل أن يكون مرشدا المكشفين في مركز التوثيق والمعلومات في الأمانة العامة، ودليلا لكل المكشفين فسي أرجاء الوطن العربي. وكما ورد في الدليل العملي للتحليل الموضوعي والتكشيف.

يتكون مكنز "الجامعة" من أربعة أقسام باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية:

١ القسم الأول: السرد الهجائي

٧\_ القسم الثاني: السرد المصنف

٣\_ الكثباف بالكلمات المفتاحية خارج السياق

KWOC (Key Word Out of Content)

٤\_ الكثناف الهجائي للمصطلحات باللغتين الأخريين.

٢ .المكنز السكاني المتعدد اللغات: (١)

المكنز ليس متخصصا بالسكان وإنما يعكس مجالات الطوم الاجتماعية وكذلك الطــوم الطبية وعلم الوراثة مثل نتظيم الأسرة.

<sup>(</sup>٢) المكنز المتعدد اللغات: نادر الفرجاني. \_ ط٢ \_ تونس: جامعة الدول العربية، ١٩٨٨.

ترتيب المكنز: يضم المكنز ثلاثة أقسام رئيسية هي:

#### ۱ \_ القائمة الهجائية Al-Phtetical thesaurus

رتبت الواصفات ضمنها ترتبيا هجائيا ومقابلها باللغة الإنجليزية والغرنسية، ورقم الوجه الذي تنتمي إليه بالتبصرة إن وجدت وذكر علاقتها مع مجموعة المصطلحات وحيث تحيل اللاواصفات إلى واصفات.

#### ٢ \_ العرض الموضوعي للواصفات ويحتوي على أسمين:

أ\_ الملخص الوجهي: Subject categor fields

ب \_ القائمة المصنفة: Descriptor croups

وقد رتبت فيها الواصفات بمقتضى الحقول الموضوعية التي تنتمي إليها.

#### ٣ ـ كشاف الكلمات المفتاحية داخل السياق Kwic , Index

ويشمل على ترتيب هجائي للمركبات الدالة للواصفات واللاواصفات العربية ومتبوعة برقم الوجه الذي تنتمي إليه.

واعتمد الترتيب الهجائي العربي على الشيفرة العربية الموحدة اسمو ٤٩٩ كذلك اعتمد الترتيب في المكنز مبدأ كلمة وليس حرفا حرفا.

هذا ويهدف إلى عدة غايات وهي:

أ \_ توحيد تقانات التكثيف والاسترجاع في نظم المعلومات السكانية.

ب ــ يكون أحد العناصر الأساسية لإنشاء قاعدة شبكة المعلومات السكاني في الوطن
 العربي.

جــ ــ إعطاء النموذج للعمل العربي الموحد في حقل السكان.

استخدامه:

يستخدم لأغراض متعدة، فهو أداة للتكشيف الموضوعي للوثائق قبل تخزينها في قواعد المعلومات. كذلك يستفاد منه في استرجاع المعلومات إلى جانب أنسه وسيلة علاقة لغوية بين المصطلحات العربية وما يقابلها من مصطلحات اللغات الأخرى.

٣ ــ النجرية الثالثة: (١٩٧٧) Unesco Thesaurus

صدر هذا المكنز عن اليونيسكو في تونس: ١٩٨٦ ترجمة المنظمة العربيــة للتربيــة والثقافة والعلوم، لكي يستخدم في تحليل واسترجاع المعلومات والوثائق التـــي تمثــل أنشطة اليونيسكو وهو ذو مجلدين.

الأول: يشتمل على:

المقدمة: تتناول هدف المكنز، تاريخ المكنز، الموضوعات المخطــــــاة ومصــــادر
 المصطلحات مع ملاحظات على بناء المكنز، وكيفية استخدامه.

٧ ــ المكنز المصنف وهو مكنز كامل.

٣\_ كشاف التبادل.

٤\_ العرض الهرمي

الثاني: يشتمل على:

المكنز الهجائي ويفطى المجالات الرئيسية الثلاثة: النربية، والثقافة موالطوم انظــــر. المكنز السكاني المتحد اللغات.

لنشاط اليونيسكو، بما يتفق وأهداف المنظمة العربية التربية والثقافية والعارم هذا بالإضافة إلى وجود المكنز الأجنبي في مجالات متخصصة ومنتوعة وأولها في مجال العلوم التطبيقية ومجالات التتمية الاقتصادية والاجتماع ومكنز قومي آخر في مجال العلوم السياسية.

#### ١ ــ التجرية الرابعة:

بعنوان المكنز الواسع: مؤمسة عبد الحميد شومان، مركز جمعة الماجد للتراث و التقافة، بلدية دبي.(١)

يعد هذا المكنز مركز عدة مكانز تم تعريبها إلى مكانز متخصصة، جمع من المكـــانز الأساسية التي خضعت للتعديل هي:

مكنز الجامعة، مكنز البنك الإسلامي، مكنز اجروفوك، مكنز المياه الدولي.

يعد حجم المكنز واحدا من أضخم المكانز في العالم.

يشتمل المكنز على (٤٧٣٠٦) مصطلحات منها:

٢٤٣٨٢ واصفة

١٢٩٢٤ لا واصفة

وتضمن على ٨٥٧٠ لا واصفة إنجليزية و٢١٥٩ لا واصفة بالفرنسية.

<sup>(</sup>١) المكاتز: أتواعها: محاضرة/يسرى أبو عجموة. ــ دمشق: ندوة المكتبات في بلاد الشام، ١٩٩٥.

المركز لهذا المكنز بنيت له قاعدة بيانات باستخدام برنامج Minisis في مؤسسة عبد الحميد شومان. وسجل على شريط ممغنط حسب المواصفات اسمو (٥٧٨).

التغطية: يغطي المكنز حقول المعرفة (موضوعيا) جميعها وقد تم نقسميمها إلمسي ٢٧ وجها.

## أجزاء المكنز:

 ١ ــ القسم الرئيسي: يتضمن واصفات ولا واصفات في تسلسل هجائي حسب الشفرة العربية الموحدة اسمو ٤٤٩ مع إغفال ال التعريف.

المداخل نوعان هي:

مدخل الواصفة و مدخل اللاواصفة

٢ ــ اختيار الواصفات: تم اعتماد المبادئ الأساسية الخاصة بـــالمكنز فــي اختيــار
 الواصفات وحسب أسس معينة.

١) أبو عجمية، يسري.

المكانز: أنواعها: محاضرة. \_ دمشق: ندوة المكتبات في بلاد الشام، ١٩٩٥.

٢) الشامي ، أحمد، محمد،

المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعاومات: إنكليزي ـ عربـي الرياض: دار المريخ، ۱۹۸۸ ـ ص ۱۲۰۲.

٣) الصوينع، على سليمان.

التحليل الموضوعي والتكثيف ــ الرياض مكتبة الإدارة، مـــج١٣ ع١ (١٩٨٧) ص٢٨.

٤) عبد الهادي، محمد فتحي

الفهرسة الموضوعية \_ القاهرة: مكتبة غريب، ١٩٩١ \_ ص ٢١١، ٢٢٤.

٥) فرجاني، نادر.

المكنز السكاني متعدد اللغات: الصورة العربية. \_ طـ٧. \_ تونس: جامعة الـــدول العربية، ١٩٨٨ \_ تونس: جامعة الـــدول

٦) قنديلجي، عامر ابراهيم.

"التقفيات الحديثة في المكتبات" ... تونس: المجلة العربية للمعلومات، ١٩٨٠ ... ص ص ٢٧ ... ٧٦.

تاريخ ورود هذا البحث إلى مجلة جامعة دمشق ١٩٩٦/٦/١٨

## فلاديمير نأبوكوف بيزالنامرالشاحبة للشرق وبين ضوء الغرب

الدكتور محمود سلامة كلية الآداب ــ قسم اللغة الإنكليزية جامعة البعث

#### الملخص

تعالج هذه المظالة موضوعاً تاريخياً وسيرة ذاتية الروائس الأمريسي نابريكي المريكي المريكية المريكون من خلال التثنين من رواياته وذلك للتأكد بأنسه لا يسزال روائبا وروياً المريكي. في الواقع إن مسسالة وضع مثل هذا الموضوع في مكانه الصحيح بتوجب الكثير مسن الاعتساء وإن فحص مثل هذه العلاقات بين الكانب وحياته الاجتساحية والإببيواجيسة والمكارك بين الكانب وحياته الاجتساحية والإببيواجيسة للروائي الفامض والمئتشئت من الداخل بين ماضيه في روسسوا وساخسره المحالي المائبية بينما لا رسزال من خلال رواياته أنه كانب بنك الفرب في أوروبا أو أمريكا، يظهر نسابكوف من خلال رواياته أنه كانب بنك الفيان واليابها أفتاء طفواته. بيسعو أن تنكوف ومن خلال مذه الدقالة لا يزال بعيش بين الغرب والفسري متنفال بيساس روايسة الميكاره ونقده اللاخع لكل من الغرب والمشرق وذلك من خلال بطساس روايسة لوايانه هدرت وكذال بطساس روايسة.

يرد هذا البحث بالتفصيل باللغة الإتكايزية في الصفحات (41 - 21) من هذا العدد.

# السرد القصصي والبناء الدمرامي: فظرية شكسير في الحكاية والقصة والحبكة

د. توفيق يوسف قسم اللغة الإنكليزية ــ كلية الآداب الجامعة الأرننية ــ عمان

#### الملخص

يهنف هذا البحث إلى جمع ملاحظات شكسبير عن الحكاية والقصة والحياء أمن خلال استعراض شامل لأحمال الكتب المسرحية، ويحد دراسة تلسك الملاحظات ينتقل البلحث إلى تبويبها وتفسيمها إلى مجموعات تتناول كسسل مجموعة تتناول كسسل مجموعة معيناً يتطق بالسرد القصصي أو بالبناء المسسرحي، أو كليهما مماً، بعد ذلك يقوم البلحث بإجراء مقابلة عامة بين آراء شكسسبير وآراء معاصريه ومن سبقه من أمثال أرسطو وهورس ثم بسستعرض آراء شكسسبير التقدية في ضوء القطريات القلاية الحديثة، ويخلص البلحث إلسس أن ملاحظات شكسير التقدية في ضوء القطريات التقدية العديثة، ويخلص البلحث إلسس الناحظات شكسير التقدية بمان أن تقوم بدور هام أمن إلسراء تظريفت النساء القداد الحديثة لما تحتويه من مطومات الهمة عن المدرد القصصسي والبنساء الدراس.

يد هذا البحث بالتفصيل باللغة الإنكيزية في الصفحات (81 - 43) من هذا العدد.

## العالمكرغبة

# الدكالات الباطنية للمنظور الروائي في مواية Pride and Prejudice

# Tride una Frejad

الدكتور محمود خريطلي ضّم اللغة الإتكليزية ــ كلية الآداب جلمعة اليرموك

#### ملخص

تمثار كاتبة الرواية الإنجليزيسة Jane Austen بالدرتسها طس براسسة تتألفنات الشخصية الإستقية بتركيزها طن العوامل التن تجمسل الإسسان يقال عن لقطائه وعيويه. وأن روايتها الشهيدة Pride and Prejudice تصد إلى الإيحاء التقلي لهذه الأمور عن طريق الاستخدام الذي للمنظسور الروائي فتراها أحيثاً تدخل النص اتطاق على مشهد ما وزراها طوراً تبتعد عن النص تفركة القارئ ليمين الفكر أبيا بؤراً وهذا تظهر الأسس الفكريسة لهذه الكاتبة، وبهذه الطريقة أيضاً تستطع أن تحلق إنجازين هامين في فسن الرواية: المنخرية المصرحية والشواض الروائي، المنازة في فسن

يرد هذا البحث بالتفصيل باللغة الإنكليزية في الصفحات (103 - 83) من هذا العدد.

مرسائل الدكتومراه والماجستير

السناد، جلال، كلية الآداب والعوم الإنسانية، جامعة دمشق.

إشراف: أ. د. علال العوا.

الموضوع: تطور المططة الأبوية في الأسرة العربية نموذج بيرالزور.

L'evoulution de l'autorite paternelle de la famille Arab model Deir al - Zoor.

يحتل موضوع الأسرة مكاناً هاماً في الدراسات الاجتماعية، ويتضع ذلك من خللا الأجداث الكثيرة التي للفت في هذا الموضوع، أو في المكانة المملوزة التي يمثلها موضوع الأسرة في الأنساق السوسيولوجية النظرية، وتأتي الأهمية الخاصلة المهن الموضوع من أهمية الأسرة بصفته مؤسسة أوليسة أو جماعية السائر المؤسسات الموضوع من أهمية الأسرة بصفته مؤسسة أوليسة أو جماعية السائر المؤسسات الموجودة في المجتمع.

وقد تطورت الأسرة عبر المراحل التاريخية من مشاعية إلى محددة ومن ممتدة إلى نووية وقاد التغير الجديد للأسرة، وازدهار التصنيع واتماع التعليم ودخول المرأة مجالات الإنتاج ومشاركتها مادياً في تكاليف الأسرة من دخلها الشخصي الشهري من المعل، قاد إلى قفك ك بنيان الأسرة الممتدة وانتماقها ونظمها، وسلطتها وهيمنتها، ووظائفها إذ تحطمت أسطورة الزواج المبكر والزواج من ابن العم وتعدد الزوجات وأصبح الزواج مطلب السعادة الشخصية والتضامن والتكافل بين الزوجيس كما أصبح يتم على أساس العنصر الرومانسي (الحب والجاذبية المتبادلة، واقرار ات كما أصبح يتم على أساس العنصر الرومانسي وخاصة فيما يتصل باتخاذ القرارات المنطقة بنارير مصيرهما المشترك. ثم إن كثرة حالات الطلاق والانفصال ندل على تطور الأمزجة والعلاقات الفردية المفتوحة التي تربط بين الزوجين معاً. ونجم عن زحف الأسرة النووية وتولى تلك الوظاف مؤسسات ومنظمات متصصدة: (الجامعات، المدارس، الجمعيات، رياض الأطفال) أن تحطم ثالوث الوظاف الأسرية الدينية والاقتصادية والقضائية، وأخذت السلطة الأبوية تنهار ونتحطم قيمها ورموزها الدينية والاقتصادية والقضائية، وأخذت السلطة الأبوية تنهار ونتحطم قيمها ورموزها نتيجة التطور الذي أصاب المجتمع، ولنعكس على الأسرة وأصبحت السلطة غير ذات فائدة وإطاعتها غير واجبة وفرض لازم مثلما كان في السابق، وانتشرت روح التصود على الأسرة ومفاهيمها وسلوكياتها ورموزها وعاداتها وتقاليدها وقيمها من قبل الأبناء الذين بدؤوا بتشكيل عالم خاص منفرد يتحكم هو نفسه بالباته وتركيباته الخاصة. هذا لباب ماعالجته الرسالة بالدفة العلمية والوضوح المرموق. عربي كاتبي، محمد عزت، كلية التربية، جامعة نمشق.

إشراف: د. خالد تاسيف.

الموضوع: اتجاهك طلية جلمعة دمشق نحو مسكل الزواج وتنظيم الأسرة (دراســة ميدانية).

Attitudes des etudiants de l'universite de Damas pour les problemes du mariage et l'organisation de la famille (etude de terrain).

يهذف البحث إلى تسليط الضوء على موضوع الزواج باعتباره أحد مظساهر الحياة الاجتماعية المهمة، إن لم يكن أهمها على الاطلاق، حيث تتمحور حوله منظومة من الطقوس والأعراف والمعادات والتقاليد التي تسمى لتنظيمه وتحديد أشكاله واتجهاته في إلمار منظومة من العقائد والقيم السائدة في المجتمع.

ومن أبرز مظاهر علدات الزواج التقليدية: الزواج المبكر، الزواج المتسأخر وتعــدد الزوجات، وكثرة الأولاد، وغلاء المهور....

وغني عن البيان أن عادات الزواج وقيمه تخضع لعملية النغير التي تخضع له الثقافة وغالباً ماتبداً عملية النغير الثقافي بالتغير الذي يتم في عمق الاتجاهات نحو منظومـــة القضافيا المثقافية ومنها العادات والتقاليد الخاصة بالزواج. اقد بدأت بعـــض العــادات الاجتماعية بالاتحال تحت تأثير التغيرات التكنولوجية الثقافية الجارية، وبدأت بعــض القيم بالقيم بالاتحال تحري الذي تعرحه هذه الدراسة هو "ماموقف الشباب الجامعيين في انجاهاتهم نحو عادات الزواج للتقاليدية ومظاهرها الاجتماعية" الخاصـــة التقليدية ومظاهرها الاجتماعية". هل يؤمن الشباب حقاً بالثقاليد الاجتماعية الخاصـــة بالزواج؟ هــذه الدراح؟ هــذه المناك بالإطار العام لإشكافية هذا البحث ومسألته.

بركة، خلود، كلية التربية، جامعة دمشق.

إشراف: د. محمد وحيد صيام.

الموضوع: فاعلية تسجيات القيديو في تدريس القيزياء للصف الثالث الإعدادي

(دراسة تجريبية في مدارس محافظة دمشق).

Efficacy of Video Recording in Physic's Teaching in Preparatory 3 – d Form.

يواجه طلاب الصف الثالث الإعدادي صعوبات في فهم موضوعات مادة الفيزياء التي تدرس غالباً باعتماد الطريقة التقليدية، حيث يتم شرح التجارب شرحاً شفهياً وباستخدام المبورة الطباشيرية، مما يؤدي إلى عدم قدرة الطلاب على استيماب المفهومات والنظريات الفيزيائية.

ويهدف البحث إلى التحقق مسمن فاعلبة تسمجيلات الفيديو فسي تدريس مسادة الفيزياء وافترضت الباحثة أن تدريس موضوعات الفيزياء باستخدام تسجيلات الفيديو أكثر فاعلية من طريقة العرض العملية، والطريقة التقليدية.

اعتدد البحث منهجاً تجريبياً مقارناً، حيث درست الموضوعات لعينة تجريبية باستخدام تسجيلات الفيديو، ولعينة ضابطة أولى بطريقة العرض العملية، ولعينة ضابطة ثانية بالطريقة القريب المعينة التجريبية حيث بالطريقة التقليدية، وكشفت نتاتج الاختبارات عن تقوق طلاب المينة التجريبية حيث حقق (٨٨٠) من الطلاب (٠٥٠) فما فوق من الدرجات، وذلك مقابل (٢٧٠) مسن طلاب العينة الضابطة الأولى حصلوا على (٠٥٠) فما فوق من الدرجات، و (٤٤%) من طلاب العينة الضابطة الثانية حصلوا على (٠٥٠) فما فوق من الدرجات، كمسا أظهر استطلاع آراء الطلاب عن اتجاه ليجابي نحو استخدام الفيديو في التدريس، وتم تصميم مخطط نظامي للتدريس بوساطة الفيديو.

حدد، إنصاف، جامعة دمشق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

إشراف: أ.د. محمد بنيع الكسم.

الموضوع: منطق جون ستيوارت مل.

J.S.Mill's Logic.

يهنف البحث إلى دراسة الكيفية التي تمت بها إعادة تقديم المنطق التقليدي عند ج.س.مل من المنظور التجريبي، خاصة وإن هذا الجانب من منطق مل قدد جرى تجاهله على حساب تسليط الضوء على الجانب الاستقرائي وطرق البحث الأربعة التي ارتبطت باسمه، ويتألف البحث من مقدمة وخاتمة وستة فصول.

يمالج الفصل الأول المرتكزات المعرفية التي انطلق منها "مل" فــــى تقديم المنطـــق ويتطرق إلى نظرية المعرفة التجريبية، ثم يقدم التصور العام المنطق عند "مل" مببنــــاً تقدير مل للمنطق القديم، ومكانه من منطق الحقيقة عنده.

ويقدم الفعل الثاني نظرية الحدود عند "مل"، مبتناً بمبررات دراسة الحدود أو الأسماء كما يسميها مـل. شم يـورد تقعم يماتها وأنواعها: العامـة والمفردة، العينيـة والمطلقة، مع إبراز أهمية والمجردة،التضمنية واللاتضمنية، السالبة والموجبة، النسبية والمطلقة، مع إبراز أهمية معالجته للنوعين الأول والثالث.

يتضمن الفعل الثالث المقولات عند مل، أو كما يسميها: "الأشياء المشار إليها بالأسماء" لأن السماء عنده هي دائماً أسماء لأشياء وليس لأفكارنا عن الأشياء، ويقسدم قائمية المقولات عند مل والمتضمنة المشاعر، والجواهر، والصفات.

ويبحث الفصل الرابع في نظرية القضايا عند مل، ويتضمن الحديث عن الرابطة ودورها والقضايا وأنواعها: المالبة والموجبة، البسيطة والمركبة، الكلية والجزئية، ثم يتطرق إلى الغرق بين القضايا اللفظية والقضايا الواقعية، ومضمون كل منها وأنـــواع التقرير ات التي تقدمها.

وأفرد الفصل الخامس لنظرية التعريف والتصنيف عند مل، إذ أنه يعسالج التصنيف وعلاقته بالتسمية، والمحمولات الخمسة، ثم ينتقل إلى التعريسف وصلته بسالتحليل وأنواعه مبيناً أن التعريف هو دائماً للاسم، لكنه يكون مؤسساً على معرفسة الأشسياء المطابقة للاسم.

أما الفصل السادس فقد خصيص لدراسة الاستدلال القياسي عند مسل، وتمييزه عسن الاستقراء، متضمناً تحليل القياس، ودراسة المبدأ المؤسس عليه، ونقده، ومشيراً إلسي قيمة القياس ووظائفه ورده إلى استدلال من جزئي إلى جزئي، والعلاقة بين الاستنتاج والاستقراء.

وتحاول الخاتمة تقييم الآراء التي قدمها مل عن مسائل المنطق، ومقدار نجاح محاولته في إعادة ارتباط المنطق بالوقائع. علي محمد، محمود، كلية التربية، جامعة دمشق.

إشراف: أد. فاطمة جيوشي.

الموضوع: الحرية في التربية في فكر جان جاك روسو.

Liberty in education in J.J. Rousseau's thought.

تضمنت هذه الدراسة تعريفاً بجان جاك روسو ومؤلفاته، وتحليلاً للإطــــار السياســـــ والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي أحاط به، وير اسة للحرية في عصر التنويب منذ انطلاقة النهضة العلمية في القرن السادس عشر وتطور اتها في القرنين السيادس عشر والسابع عشر، وتحليلاً للحرية عند أبرز فلاسفة التتوبير، وتحليلاً للحرية السياسية كما تجلت في مؤلفات روسو السياسية والاجتماعية وخاصية في "العقيد الاجتماعي" حيث وضح الباحث الصلة بين السياسة والتربية وبالتالي بين الحرية السياسية والتربوية في مؤلفات روسو، ودرس الباحث فلمنفة روسو التربوبة والمسادئ التي توجهها. وحلل نظام الحرية في تربية اميل في حلقاته المنتالية من و لادة الطفال حتى بلوغه سن الرشد. حيث بين تجليسات الحريسة فسى السدور الأول مسن حيساة الطفل، وتجلياتها في الدور الثاني الذي يمتد حتى سن الثانية عشرة من عمر الطفل. وتجلياتها في التربية العقلية التي تمتد من سن الثانية عشرة إلى سن الخامسة عشرة، ودرس الباحث تجليات الحرية في التربية الأخلاقية والدينية لاميل موضحاً منطلقاتها وأبعادها وجوانبها. ثم درس الباحث الحرية في تربيسة المسرأة عند جان جاك روسو ، وتناقضاته ومقدار تجليها في مفهوم الحرية في التربية، وقيمة أفكار روسو في ميدان الحرية في التربية، وأهم نقاط القوة والضعف في نظام الحرية في التربية عنسد روسو، أخيراً وضح الباحث أثر روسو في الفكر الفلسفي والسياسي والتربوي اللاحـق .al سباهى، أحمد، كلية التربية، قسم علم النفس، جامعة دمشق.

إشراف: أ.د. ملك مخول.

الموضوع: المشكلات النفسية المنصلة بحضانة الطفل ويالأعباء الأسرية لـــدى الأم العاملة، وأثر هذه المشكلات في لِتناجها (دراسة ميدانية في معامل الألبسة التابعـــة لوزارة الصناعة في القطر العربي السوري).

Psychological Problems Connected with Child-Care and Family Chores Pressure Suffered by Working Mothers and the Effect of These Problems on their Productivity (Field Study on the Factories of Ready – Made wear of the Ministry of Industry in the Syrian Arab Republic).

## ١ أهداف البحث: يهدف البحث إلى:

- (أ) تحديد المشكلات النفسية المتصلة بحضائة الطفل لدى الأم العاملة.
  - (ب) تحديد المشكلات النفسية بالأعباء الأسرية لدى الأم العاملة.
- (ج) تحديد العلاقة بين المشكلات النفسية (موضوع البحث) وإنتاج العاملة الأم.

٧- منهج البحث: استخدام الباحث المنهج الوصفي التطيلي في دراسته، وسعيه وراء تحديد المشكلات النفسية والترابط بينها وبين الأعباء الأسرية وحضائة الطفل وكذلك في دراسة الفروق في مستوى وجود هذه المشكلات بين الأمهات لنطلاقا من متغيرات محددة، وكذلك في سعيه وراء بيان أثر المشكلات (موضوع البحث) في إنتاج العاملة الأم.

## ٣\_ أدوات البحث:

(أ) العينة: أجريت دراسة المشكلات النفسية على سبع عينات، وبلغ عــدد أفرادهـــا ٥١٥ أما، وأجريت دراسة أثر المشكلات النفسية (موضوع البحث) فــــي إنتـــاج الأم العاملة على أربع عينات، وبلغ عدد أفرادها ٢٣٩ أماً. وقد زادت نسبة التمثيـــل فـــي العينات جميعها على (١٠%).

(ب) أدوات جمع البيانات: استخدم الباحث أسلوب المقابلة في جمعه لبياناته، وذلك في خطوات البحث كافة، باستثناء دراسة العلاقة بين مستويات إنساج العماملات ومشكلاتهن، والدراسة التبعية لأثر المشكلات في إنتاج العاملة الأم حيث اعتمدت هاتان الدراستان سجلات الإنتاج واستجابات العاملات المشكلات.

٤- النتائج: أظهرت نتائج البحث معاناة الأم العاملة من مشكلات نفسية ترتبط بحضانة الطفل، وكذلك بالأعباء الأسرية التي تتحملها. وقد بدت المشكلات المتصلحة بحضانة الطفل أكثر حدة من المشكلات المتصلة بالأعباء الأسرية.

وأظهرت النتائج تأثر إنتاج الأم من حيث سرعته وجودته سلباً في المشكلات النفسية التي تعاني منها، وكان أثر المشكلات المتصلة بحضائة الطفل في إنتاج العاملة الأم كبير الشدة، أما أثر مشكلات الأعباء الأسرية في ذلك الإنتاج فقد كان متوسط الشدة. على، عقل عبد الله، كلية التربية، جامعة دمشق.

إشراف: أد. صالحة سنقر.

الموضوع: مشكلات تدريس التربية القومية الاشتراكية في المرحلة الإعداديــة فــي القطر العربي السوري.

Teaching problems of socialist national education in predatory school in Syria.

((تدريس النربية القومية في القطر العربي السوري ودوره في إعداد الجيل العربـــــي الاشتراكي)).

إذا كانت التربية كما يراها المفكر العربي ماطع الحصري هي: أن تتشئ الغرد قـوي البدن حسن الخلق صحيح التفكير محباً لوطنه معنزاً بقوميته مدركاً ولجباته، مسـزوداً بالمعلومات التي يحتاج إليها في حياته، أدركنا الأهمية الكبيرة للتربية في كل مجنمـع المناها معنزاً ولا الأهمية الكبيرة للتربية في كل مجنمـع الأبها تعنى بالعنصر الأساسي في المجتمع وهو الإنسان ولكي يكون هذا المجتمع سليماً الحول وقوياً وجب عليه إعداد أفراده الأعداد الذي يحقق له هذه القوة وتلك السلامة وبطبيعـة الحال فان أي تتمية اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أساسها وهدفها الإنسـان لأنـه يمثل (عنق الزجاجة في عملية التمية في كل مجتمع في وقتنـا الحاضر.....) وإذا ينظرنا للتربية في ضوء الوظيفة التي توديها للأمة (فإننا نجد أن هذه الوظيفة تتملـــق نظرنا للتربية في ضوء الوظيفة التي توديها للأمة (فإننا نجد أن هذه الوظيفة تتملـــق المجتمعات وحتى البدائية منها لم تترك تربية أفرادها تتجه حصب المصادفة والأهـواء لأن في نلك ضرراً كبيراً عليها وعلى كبانها بل عمدت إلى التخطيط لنــوع التربيـة التي تريد تكوين الأفراد بموجبها واعتماد السبل والمطرائق المساعدة لذلك ولما كــانت أغراض للتربية تختلف باختلاف المجتمعات ودرجة تقدمها والظــروف الاجتماعيــة أغراض للتربية القومية بين مجتمع وآخر والدينية والسياسية التي تحكمها لحظنا تبايناً في أنماط التربية القومية بين مجتمع وآخر والدينية والسياسية التي تحكمها لحظنا تبايناً في أنماط التربية القومية بين مجتمع وآخر

ففي حين كان الغرض من التربية في الصين اعداد القادة من خلال تزويدهم بالمعارف القديمة التي تتصل بنظام المجتمع وصلات أتراده بعضهم يبعض كان الغبراض مبان التربية اليونانية إعداد الفرد لذاته أيصل إلى درجة الكمال الجسمية والعقلبة كما كهان الغرض من التربية في مصر إعداد الغرد دنيوياً ودينياً... أما الغرض الأساسي فـــــــ التربية الإسلامية فيتلخص بأنه ديني دنيوى معاً من خلال إعداد الإنسان المؤمس بخالقه والقادر على كنب عشه) و هكذا نجد أن التربية تختلف باختلاف نمط الحياة الذي يسود الجماعة ) أو المجتمع عبر العصور. ومع تطـور المجتمعـات تطـورت التربية وفق النظام الاجتماعي والسباسي والاقتصادي فوجدت التربية الاقطاعية والبرجوازية والرأسمالية والإشتراكية إذا تفقت هذه التربيسة مسع نمسط العلاقسات الاجتماعية والاقتصلاية السائدة في هذا المجتمع أو ذلك وبما يحقيق أهداف هذا المجتمع وفلمفته بدءاً من انتشار عصر القوميات في أوريسا حتيي نشوه الفكس الاشتراكي وظهور الدول الاشتراكية وبديهي أن الأمة العربية لم تكن بمعزل عن هذه التطورات لاسيما في ظل سيطرة استعمارية على مقدرات الوطسن العربسي وسمعي العرب لتحقيق تحررهم منها وكان لابد لهم في حال كهذه من البحث عن أهسم سببل تحررهم ومن هنا بدأت دعوات المفكرين العرب للوحدة العربية بوصفها الوسيلة الأهم في تحرير الأمة العربية وتصاعدت الدعوة القومية العربية مع بدايات القرن الحبطاني مع تعاظم حركات التحرر العربية وأصبح من الجلى لجميع هؤلاء المفكرين القوميين أن الحاجة ملحة لتربية قومية عربية تسهم في تحقيق الوحدة العربيسة وفسي القطسر العربي السوري على وجه التحدد تصدي لهذا الأمر ومنذ بداية أربعينيات هذا القسرن حزب البعث العربي الاشتراكي بوصفه حزباً أومياً اشتراكياً بمبادئت وأهدافه هذا الحزب الذي بدأ نشاطأ مكتفاً منذ بدايات تأسيسه لتعزيز الحس القومي وفعل كل مـــــا من شأنه التأميس لوحدة عربية مستقباية هنفها لم شمل العرب في دولة واحدة ولمسا كانت التربية هي السبيل لتكوين هذه المفاهيم من خلال الدور الذي تضطلع بـــه فــي إنشاء الجيل العربي القلار على تحقيق هذه الأهداف فقد حرص دمتور الحزب على تأكيد أهمية التعليم وجعله وظيفة من وظائف الدولة وحدها ولذا فقد ألفسى مؤسسات التعليم الأجنبية والأهلية كلها ولإيمانه بالدور الكبير الذي يؤديه المعلم فقد حصر مهنة التعليم وكل ماله مساس بالتربية في مرحلة التعليم ماقبل الجامعي بالمواطنين العسرب والمتفحص لمواد دمتور حزب البعث العربي الاشتراكي يتبين له تأكيدها على الطلبع القومى الاشتراكي. على خليل، لذي، كلية الآداب والطوم الإنسانية، جامعة دمشق.

إشراف: د. علي دياب.

الموضوع: الدهر في الشعر الأنداسي (عصر المرابطين والموحدين).

Time in Andalousian Poetry (Al Murabitin and Al-Muwahidin period).

لمل ارتفاع نسبة حضور الدهر في دولوين شعراء عهدي المرابطين والموحدين أن يكون هو الدافع إلى إقلمة مثل هذه الدراسة، إذ كان از لما عليها أن تجد لهذه الكثرة ما يموغها. وقد أدى البحث عن هذا التسويغ إلى إثارة مسار آخر البحث بحاول فيسه أن يتلمس الفروق بين حضور الدهر في نصوص شسعراء الأندلس أبناء الحضارة الإسلامية وحضوره في نصوص شعراء الجاهلية. وهذان المساران فرضا على الرسالة أن تتشعب في أربعة شعاب، الأول منها يحاول أن يدرس الأطر التي شاكلت المساقرة الشكوى من الدهر، إذ هي الأكثر بروزا في النصوص، فدرس الإطار الاجتماعي والمعالمية والمتحدي والثقافي والنفسي وأطر أخرى لها تأثير خاص في الظاهرة. والثاني يحاول أن يبحث عن تجليات الدهر بين النصوص فينظر في ألفاظه ومعانيه وتردده بين المواضيع وأبرز مساته. والثالث انفرد لدر اسة علاقة الدهر بياشاعر التي تكاد تتحصر بين الصراع والشكوى، وخصص الفصل الأخير لدراسة إمكانية وجود مالامح خاصة لشعر الدهر، إن صحت تسيئه كذلك!

الحمادي، سعيد، كلية التربية، جامعة دمشق.

إشراف: د. أحمد كفعان.

الموضوع: الجوانب التربوية في شعر معروف الرصائي.

The Educational Aspects in Maarouf Alressafi's poetry.

ولد الشاعر معروف الرصافي في بعداد عام ١٨٧٥ ، تعلم في الكتاب، عمل معلماً في المدارس الابتدائية والإعدادية ودور المعلمين، ثم عمل مفتشاً للغة العربية، كما عمل في المدارس الابتدائية والإعدادية ودور المعلمين، ثم عمل مفتشاً للغة العربية، كما عمل في المسحافة. انخذ الرصافي المسراحة في القول والحرية في العمل وكانت فلسفته تنطوي على روح من السعو والصفاء والرفق والعطف على البائمين. لقد شارك الرصافي في بناء ثقافة الأجيال العربية من خلال قصائده، واهتم بمختلف مجالات التربيلة البدنيلة والفطية والابتدائية.

لقد تضافرت عوامل عديدة في تكوين فكر الرصافي التربوي منها: العامل السياسسسي والاقتصادي والاجتماعي والقافي، للرصافي عدد من المؤلفات المطبوعة والمخطوطة في السياسة والأدب واللغة والعلوم والتربية.

وقد أبرز البحث، ونتيجة تحليل المضمون، أهم الجوانسب التربويسة في شمر الرصافي، وكانت على النحو التالي:

> التربية العلمية ١٦٠٠% التربية الفنية ١٥٠١% التربية القومية والوطنية ١٣٫٨% التربية الاجتماعية ١٣٫٨%

التربية البنية ١٢٫٨%

التربية الخلقية ٢,٢ ١%

التربية العقلية ٩,٢%

التربية الإنسانية ٧,٣%

وانتهى البحث إلى اقتراح الإفادة من أراء الرصافي التربوية على مختلف الأصعدة.

جلطبي، ربيعة، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، جامعة ممشق.

إشراف: د. فيصل سماق.

الموضوع: ((صورة الأرض في رواية المغرب العربي بحث في الدلالة الاجتماعيـــة والجمالية)).

"L'image de la terre dans le Roman Maghrebin.

حاولنا في بحثنا المعنون بـ ((صورة الأرض في رواية المغرب العربي: بحث فـــي الدلالة الاجتماعية والجمالية)) تقديم حل نظري الإشكالية العلاقة مابين الإنتاج الروائي والواقع راصدين طرق تجليات الواقع داخل الأدب الروائي، وخصصنا تحليل ذلك في مقدمة نظرية. وفي القسم الأول من هذه الأطروحة جمعنا صــورة الأرض وعالم الريف في المغرب العربي المستعمر من خلال نصوص روائية مكتشفين حجــم ما مثلته الأرض، هاجسا مركزيا في سيكولوجية الكتاب لما تجسده من وجـود وكينونــة الأنا، وإن النماذج التي وقع اختيارنا عليها سواه أكانت في هذا القسم أم في الأقسام الأخرى مكتوبة باللغتين (للعربية والفرنسية).

وعرضت في القسم الثاني الصورة الروائية للأرض في ظل مرحلة الاستقلالات الوطنية لبلدان المغرب العربي، وخلصنا إلى نتائج تبين ظهور لغة أو قاموس لغدوي جديد.

وفي هذا السياق درسنا نماذج روائية متعدة.

وتوصلنا في القسم الثالث، ((الصحراء من الكتابة بعين الآخر إلى معاناة الأنا)) إلى تحليل جملة من النصوص، الروائية ظلت فيها الصحراء موضوعا ومجالا مغربا للكتابة والفن. وقد قدمت هذه الكتابات والأعمال الفنية بشكل علم المفسرب العربسي كصحراء بتحقق فيها الشرق الجديد. وعرضت في القسم الرابع الأطروحة جملة من الأفكار النظرية والتطبيقية حول سلطة البصر أو المعين في تشكيل صورة الأرض. فإذا كان غالبية الكتاب المغاربة من أصل ريفي، فان هذا الأصل حاضر كنداء حار للطفولة المتحركة في مجال الريف إلا أن هذه الحركة كثيراً متكون فاقدة تفاصيل صور الأرض، فيكون الكاتب منطلقاً من رؤية مدينية كتتيجة للقطيعة والانفصال، كما نلاحظ أن الأبطال والشخوص الروائيسة تتكلم لغة أخرى.

ثم جمعنا في الخاتمة جملة من النتائج والخلاصات والأسئلة التي تفتح المجـــال نحــو بحث أو بحوث جديدة. الأطرش، ريم، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم اللغة القرنسية.

إشراف: أد. راتية سمارة.

الموضوع: دور الترجمة في تطيم اللغات الحية.

Le Rôle de la Traduction dans la Didactique des langues vivantes.

يتألف هذا الموضوع من ثلاثة أقسام:

أعرض في المقدمة منهجية البحث وعناصره ومنته.

\_ القسم الأول: عبارة عن ثلاثة فصول، في الفصل الأول أتحدث عن أنواع الترجمة وأهدافها وهي الترجمة التربوية والترجمة المهنية. وفي الفصل الثاني أتحدث عن طرائق تعليم اللغات وعن تاريخها واستخدم الترجمة فيها، ومنها الطرائـ ق التقايدية والشفوية والسمعية \_ البصرية والوظيفية وغيرها. وفي الفصل الثالث أتحدث عن تعلم اللغة الأجنبية وتعلم اللغة الأم.

 القسم الثاني: أفرده لتصنيف أخطاء المتطم في مجال الصوتيات والصرف والنصو والثقافة ولتوضيح مدى التقارب والتباعد بين اللغة الأم واللغة الأجنبية.

ــ القسم الثالث: أطرح منظوراً جديداً في تعليم اللغات يتضمصن الفصصل الأول فيه العودة من جديد إلى النرجمة في الطرائق التواصلية لتعليم اللغات ثم غايات النرجمة ودورها خلال مرحلتي دراسة اللغة المبتنئة والمنقدمة بالإضافة إلى أتماط النرجمة في التعليم وتتضمن النرجمة التفسيرية (المفردات والبني والستراكيب) والنرجمة اسسبر الاكتساب اللغوي (مستوى التأقي والتعبير عند المتطم). ثم الاستعانة بنقنيات التسدرب على النرجمة المهنية من أجل تعليم اللغات، وفي الفصل الثاني أفترح تدريبات فسي النرجمة متدرجة حسب مستويات تعليم اللغة، نهدف إلى:

- (١) المساعدة على القهم.
- (۲) الرفع من مستوى التعبير.
- (٣) إغناء المعارف الثقافية للمتعلم.

السويد، محمود، كلية الآداب والطوم الإنسانية، قسم اللغة العربية.

إشراف: أد. مزيد اسماعيل نعيم.

الموضوع: منهج الرازي في تضيره الكبير لفويا وتحويا.

The Style of Al-Razi with his Grand Explaining, language and Grammatical.

تتضمن الرسالة ستة فصول، خصص الفصل الأول لحياته وعصره، فهو من مدينـــة الري واسمه محمد بن عمر، عاش اضطرابات عصره ومفارقاته. ولم يثنه ذلك عــن طلب العلم بل خلف أثارا علمية كثيرة. وكان الفصل الثاني لمذهبه اللغوي، فقد ضبيط الكلمة بذكر وزنها أو بوصف حركات حروفها لو بذكر صيغتــها وشــرحها ذاكــرا جذرها وكل ما يتعلق بها من ذكر أسباب تسميته المفردة.

كذلك اشار إلى فروق الدلالة بين المفردات المنتسابهة وتأثر الكلمة بما يضبح إليها وذكر بعضا من طرائق العرب ومننهم في التعبير وأوضح المعاني التي بحثها بذكر أراء اللغويين لها. ولقد فسر آيات القرآن الكريم بالرجوع إلى لغات القبائل مختارا أفسدها وأشهرها، ووجد في كتابه شروحا لمفردات قلما يرد لها معان دقيقة في كتب التفسير الأخرى. وحوى الفصل الثالث الأصول الأولى لدلالة الكلمات وتطور ها والتفسير الاشتقاقي لها بالإضافة إلى موقف الشارح من الدخيل في لغة القرآن. وقد قاد هذا إلى الحديث عن تطور الدلالة من حيث التعميم والتفصيص والنقل وظهاها المجاز لدى الباحثين الأوائل بالإضافة إلى الرازي الذي شرح الاستعارة والتشهيه والتشارة والتشهيه

وقد تعرض الفصل الرابع إلى منهج الرازي في السماع ومايقود ذلك إلى الحديث عن اللهجات والقليل الذادر والشاذ والمصرورة الشعرية وموقف مسن القسراءات ومسدى احتجاجه بالحديث الشريف. وكذلك مذهبه في القياس.

وكان الفصل الخامس للبحث في العامل والعلة والإعراب. وقسد خصيص الفصيل السلاس لدراسة مظاهر صرفية من إدغام المثلين والمتقاربين وشؤون السهمزة فسي تفسير الرازي وتضمنت الرسالة خاتمة وفهارس لكل ماسبق. الطيبي، خولة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة دمشق.

إشراف: أد. عبد اللطيف عمران.

الموضوع: أن المنظرات في الترسل الأدبي في القرن الثلاث للهجرة.

L'art des duels en lettres litteraires dans le troisieme siecle de l'higere.

جادل القرآن الكريم مخالفيه جميعهم، ودل خطابه لهم على مدى رقسي هذا العقل .
المتلقي لهذا الأسلوب. ثم رافقت المناظرة مراحل العصر جميعسها، وعبرت عن المعطفاته الحادة في مناحيه الفكرية والفنية كافة، ودفعت بمجلة الكشير من الطبوم خطوات إلى الأمام لما تبديه من مقدرة جداية فنة في التحليل والربط والقياس. ولم نكف المناظرة بحدود مجالس التناظر الارتجالية بل اخترقتها لتسنقر في أساليب كثير من الكتب والموافقات. والترسل كان أحد الأنواع الأدبية التي استسدت يسد المناظرة الإيها عوصورة من الصور الذي حاولت التعبير من خلالها على الرغسم من قوانينه المسارمة التي تبرزه كفن نثري مستقل. وهكذا جملت بعض الرسائل هذا الفن السذي عبر من خلالها عن مقدرة مؤلفيها في إسراز هذه العقلية الجدارسة في تساول الموضوعات الأدبية ضمن منهج خاص تسير عليه.

المنقى، أحمد ضاهر، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم الجغرافيا.

إشراف: أ.د.م. على عبد الله الجباوي.

الموضوع: خريدة العجانب وفريدة الغرائب ــ دراسة وتحقيق.

Kharidet al-Adjaib and Feridet al-Gharaib research and revision.

تتألف الأطروحة من جزأين: يضم الجزء الأول ثلاثة فصول هي:

ا\_حياة المؤلف.

٢... نبذة عن الواقع التاريخي، والاقتصادي، والاجتماعي لمصر وبلاد الشام
 في عصر المعاليك.

٣ ــ دراسة مخطوطة خريدة العجائب وفريدة الغرائب.

فغي الفصل الأول: أزحت الفعوض الذي يكتف شخصية مؤلف "خريدة العجاتب وفريدة الغرائب" مراج الدين عمر بن الوردي، وأظهرت أن بعصض كتب الستراجم القديمة والمعاصرة خلطت بينه وبين المؤرخ المشهور، زيسن الديس عصر بسن الوردي، المنوفي عام ٧٤٩هـ..

وفي الفصل الثاني: تحدثت عن الواقع التاريخي والاقتصادي، والاجتساعي لمصدر وبلاد الشام في زمن المماليك، حيث تمكنت التعرف على الواقع الحقيقي المنطقة مسن الناحية العسكرية والاقتصادية من خلال دراسة الحمسلات العسكرية التي شنها المماليك، والحملات التي شنت عليهم، ودراسة أسعار الذهب، والقمح، والنسير، خلال قرن كامل وذلك بالاعتماد على ثلاثة مصادر رئيسية هي: كتاب المعلوك المقريسزي. وكتاب إيناء العمر في التاريخ لابن حجر العسسقلاني وكتاب النجوم الزاهرة لابن تعرى بردى.

وفي الفصل الثالث: قمت بدراسة لما جاء في المخطوطة من معلومات إلىسى جسانب دراسة الفكر الجغرافي عند ابن الوردي، مما أعانني على إلقاء الضوء على فكر لبسن الوردي الجغرافي، أهو أصيل أم تكرار لمن سبقه في هذا المجال؟.

وفي القسم الثاني قمت بتحقيق ماجاء في المخطوطة، حيث لتبعت المنهج العلمي الذي يقوم على المقارنة بين المخطوطات، وتصحيح الألفاظ المسحقة، وتصحيح الأخطاء اللغوية الواردة في المتن، وضبط الأعلام، وترجمتها، وشسرح الألفاظ الغامضة، وتعريف المواقع المغرافية، مما أعطى نص المخطوطة الوضوح بعد إبعادي الأخطاء اللغوية التي وردت في المتن والتي كان قد وقع بها النساخ وأكسبت ترجمتي للأعلام الذين وردت أسماؤهم في مخطوطة ابن الوردي إلى جانب تحديد المواقع الجغر أفية التي جاءت فيها المخطوطة وتسميتها زيادة في الوضوح، إذ يمكسن اعتمادها أحسد المصادر الجغر افية والتاريخية التي تتطرق إلى الأوضاع الاقتصادياة والاجتماعية والاجتماعية

حمد، إسعاف، كلية الآداب والعوم الإنسانية، قسم علم الاجتماع.

إشراف: د. سليم بركات.

الموضوع: وسائل الاتصال الجماهيري ودورها في عملية الننمية الاجتماعية، دراسة ميدانية لدور الإعلام السوري في معالجة قضلها التنمية الاجتماعية.

Mass commanication and it'srole in the social development.

نتناول هذه الدراسة دور وسائل الاتصال الجماهيري في عملية التنميسة الاجتماعيـــة عموما، ودور الإعلام السوري في معالجة قضيتين من قضايا التنمية الاجتماعية همـــا (تنظيم الأسرة ومحو الأمية) خصوصا، وذلك في خمسة فصول وخاتمة.

حاولت في الفصل الأول بيان مداخل عملية التنمية ومفاهيمها ومقوماتها ومعوقاتها.

وتحدثت في الفصل الثاني عن الاتصال الجمــاهيري: تعريفـه وخصائصــه وأهــم نظرياته.

أما الفصل الثالث فتناولت فيه دور الإعلام في التنمية أي كيف يمكن للإعلام أن يؤثر في عملية التنمية.

وفي الفصل الرابع حاولت تحليل مضمون بعض المواد الإعلامية المقدمة في ومسائل الإعلام السوري (إذاعة \_ تلفزيون \_ صحافة) والمعنية بتنظيم الأسرة ومحو الأمية. وخصص الفصل الخامس لتحليل النتائج اجتماعياً وإحصائياً.

وجاءت الخاتمة تلخيصاً لأهم نتاتج البحث.

محمد الحسن، رجاء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، قسم علم الاجتماع إشراف: أ. م. د. كامل محمد عمران.

الموضوع: الجاهات الشياب في سورية نحو تنظيم أوقات القسراغ المسوذج مدينسة بمشق".

The directions of the youth in Syria toward organizing free time (Damascus city pattern).

شملت در اسة "اتجاهات الشباب في سورية نحو تنظيم أوقات الفراغ، "نموذج مدينــــة دمشق" مدخلا منهجيا وبابين رئيسين يتضمنان معا ثمانية فصول.

وقد عرضت في المدخل المنهجي إشكالية البحث وأهميت، واستعرضت بعض الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع الرسالة، ثم انتقلت إلى الباب الأول فخصصته الإطار النظري للبحث وتضمن ثلاثة فصول، تحدث الفصل الأول عن معنى الاتجاه وطبيعته ومحدداته، والفصل الثاني تتاول مفهوم الشباب وخصائصه ودوره، والفصل الثالث تحدث عن معنى وقت الفراغ وخصائصه وأهميته.

أما الباب الثاني فقد كرسته للدراسة الميدانية، ويتضمن خمسة فصدل، يبحث الفصل للرابع في منهج الدراسة الميدانية من خلال تحديد افتراضات الدراسسة ثم تحديد المفاهيم والتماريف الأولية وأسلوب الدراسة الميدانية وخصائص العينة، ثم الدراسسة الإحصائية وأنهيت هذا الفصل بصعوبات العمل الميداني.

وبحثت في الفصل الخامس بقليل من التفصيل في تأثير المحسدات الهيكلية، وفي الفصل المعادس تتاولت تأثير بعض المؤمسات الاجتماعية (كالأمسرة، ومنظمات الشباب). والفصل المعابع تحدثت بمزيد من التقصيل في أشكال تتظيم أوقات الفسراخ لما الفصل الثلمن والأغير فتناول تأثير بعض الاتجاهات الأخـــرى علـــى لتجاهـــات الشباب كتأثير التفوق، وإنجاز العمل، واهتمام الغرد بالصحة.

وأنهبت البحث لعرض ماتوصلت إليه الدراسة من نتائج، وأخيرا المقترحات.

- 16. The Madwoman in the Attic: The Woman Writer and the Nineteenth Century Literary Tradition (New Haven: Yale Univ. Press, 1979), P.142.
- 17. Gilbert and Cubar, P.143.
- 18.Newton, P.73.

## NOTES

- Jane Austen," in <u>Jane Austen: A collection of Critical Essays</u>, ed. Jan Watt (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc. 1963), P. 23.
- Jane Austen, <u>Pride and Prejudice</u> (New York: Dell, 1959), P. 27.
   All Subsequent references to this novel will be taken from this edition, and page number will be cited in parentheses in the text.
- See his "Introduction" to pride and prejudice (New York: Dell, 1959).
- Wayne Booth, "Control of Distance in Jane Austen's Emma," in his <u>The Rhetoric of Fiction</u> (Chicago: Univ, of Chicago Press, 1961). P.255.
- 5. Peter L. Parger and Thomas Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in The Sociology of Knowledge (New York: Anchor, 1967), P.29
- 6. Berger, P.29
- 7. Berger, P.30
- Light and Bright and Sparkling: Irony and Fiction in <u>Pride and Prejudice</u>, "in Jane <u>Austen: A collection of Critical Easays</u>, P.71.
- Women, Power and Subversion: Social Strategies in British
  Fiction, 1778-1860 (1981, New York: Methuen, 1985), P.79.
- 10.Newton, P.79.
- 11. Newton, P.81. (The emphasis is mine)
- 12.Newton, P.81
- 13. The Rhetoric of Fiction, P. 225.
- 14. Jane Austen and Her Art (Oxford: Oxford Univ, Press, 1939), P.163.
- 15.Jane Austen and Her Art, P.163.

an end to conjectures; thus, she has the last word whereby she exercises her authority of omniscience, "He [Wickham] bore with philosophy the conviction that Elizabeth must now become acquainted with whatever of his ingratitude and falsehood had before been unknown to her"(PP.280-81).

The truth is out. Elizabeth, after all, has been right, but only by chance. This is the essence of Austen's comedy, laced as it is with scepticism and cynicism. Her characters live in a world, benevolent and fartherly, where mistakes are not only tolerated and laughed at, but they turn out good, where hasty self-willed judgments prove correct and where dreams, seeing the light of day, come true. But such a conception of the world comes about only after sustaining smoothly and, as it were, naturally the delicate balance of dramatic irony and mystery, after allowing the cynical reader the amusing advantage of seeing Elizabeth blunder in a struggle between her desire and reality without ever coming to a full knowledge of herself, all this being achieved by Austen's control of point of view.

(i.... he has been profligate in every sense of the word. That he has neither integrity nor honour. That he is false and deceitful, as he is insinuating" (P.285). Such categorical judgment is unwarranted by the available evidence. Wickham's falling reputation drags down all aspects of his character and serves to show the fickleness of public opinion. However, the narrator is doing her job. No matter how uncertain Wickham's share of responsibility is, he begins to fall, in our esteem, and Darcy rises steadily, although what he does to save the family from any long-lasting shame springs from his overpowering love for Elizabeth Bennet and not from any genuine sentiments of benevolence. Now we are ready to believe that in the past Wickham was more of an offender than a victim, more to blame than to pity.

More testimony follows to settle the question. This comes in a conversation between Elizabeth and Wickham in the wake of which the narrator delivers her perfectly-timed exposition. Paradoxically, it is Wickham who brings up the subject, as if he himself were seeking some form of explication and selfrenunciation and Elizabeth takes it up and pursues it a little bit too assertively. speaking, she savs. from as Consequently, Wickham is exposed. He concedes one point after another until finally with Elizabeth's hand offered in patronizing reconciliation he kisses it affectionately, though hardly knowing "how to look" (P.328). He has apparently earned his absolution and we have seized our much-needed evidence. This is when the mystery begins to clear up, but we still have our own misgivings. After all, Mr. Cardiner describes Darcy as "sly" (P.324) in his handling of the Wickham / Lydia case, and his now-expected proposal to Elizabeth is tantalizingly delayed for reasons to be known later on, a fact, which fills Elizabeth with apprehension. But the proposal comes in time and the wedding is now settled. Elizabeth is to become the mistress of Pemberley, and her dreams · are to be fulfilled, it is at this point that the narrator speaks, putting eulogy which seems to contradict what «we know of the man. But Elizabeth's mind works in another direction, "What praise is more valuable than the praise of an intelligent servant" (P.254)? Who has said anything about Mrs. Revnolds' intelligence? Would a servant. particularly an "intelligent" one, speak ill of her master in front of total strangers? Besides, a servant is more likely to tolerate her master's idiosyncracies due to her inferior position, financial pressures, and the force of habit. Sober Mr. Gardiner attributes the laudation to "family prejudice" (P.253), and the narrator to pride or attachment" (P.252). Mrs. Reynolds, however, claims that she says "no more than the truth, and what everybody will say that knows him" (P.252). In the context of the novel, she is somehow wrong. Is it really true that he is misunderstood because he does not rattle like other people? At the beginning of the novel, he rattles uncivilly and unabashedly about Elizabeth while standing within earshot from her, and with Miss Bingley he is equally imprudent. So, the housekeeper's testimony is to be held suspect, and particularly so because her praise is often hyperbolic, often phrased in the superlative, "I am sure I know none so handsome" (P.251), "If I was to go through the world. I could not meet with a better" (P.252),"... he was always the sweetest-tempered, most generoushearted boy in the world" (P.252). This last judgment, specifically, is refuted by what he himself says about his childhood. Thus, although Pride and Prejudice seems to unfold in two opposite directions, one nullifying all of Elizabeth's prejudices, and the other emphasizing the morally efficient power of love, a careful study of point of view would resolve the apparent ambivalence, revealing the masterfully-maintained balance of dramatic irony and mystery.

But such balance is to give way gradually to the novelistic resolution. The elopement works against Wickham without throwing much light on the past because here Lydia is equally culpable. But, unlike Jane, Elizabeth, still persisting in self-willed convictions, takes the incident as further proof of her opinion that comfortable. At the end of the novel he outlines his own history portraying himself as selfish, proud, overbearing, and egoistic in spite of all the good principles he imbibed in his childhood. By extolling him, Elizabeth is bowing to the demands of her vanity and the exigencies of her vulnerable self. Moreover, her comments give permanence to her subjective restructuring of the world. Wickham, hearing all this, is greatly alarmed and discomfited. Although his responses could hint at his apprehension that Elizabeth may have had access to the whole truth' other interpretations undermine our conclusion, since he might be sensing that he is losing an admirer to his old enemy, a loss which endangers his vanity. This is especially true because he tries to "engage her in the old subject of his grievances" (P.242), but it is she who checks his attempt, a move which betrays her fear of what may be the whole truth in opposition to her subjective reality. Her blindness refuses to give up, and the reader never rests assured of the whole matter. On the contrary, he feels that her critical mind is submitting to her will to believe, that her "self" is driving back all forces that may threaten its autonomy.

So, from his prestigious position the reader looks at Elizabeth, amused at her wilful assumptions. The dramatic irony and the mystery still persist, going hand in hand. Her blindness continues and is shown at pemberley. It is true that her pride, one force in the painful dialectic within her, makes it difficult for her to go into the estate before ensuring that the family is not at home, but once there, she is taken by the beauty of the sublime landscape, a fact which reveals her romantic spirit and also her worldly ambitions. She sighs in regret, "And of this place. I might have been mistress" (P.250). But she soon saves herself from regret by checking her fantasies, though in retrospect, when everything is settlo her advantage, she cannot underestimate the influence of Pemberley, which is now to become another factor in her blindness. Mrs. Reynolds offers the test in her ardent eulogy on her master, a

granted everything he has said in his letter and who still regrets that "had she chosen it, she might by this time have been presented to her (Lady Catherine") as her future niece" (P.21). This attitude is Elizabeth's defens'e mechanism against a reality that, after all, may be harshly antagonistic, for what chances does she have of ever seeing Darcy again? And nothing in the world would make her act by conscious design. Her desire may be great, but her pride remains strong. She has to live in the throes of an agonizing dialectic without suffering a breakdown. Hence, the need arises for some mutual concessions as the occasion requires, with the least permanent damages. The self has to manage its own affairs the best it can. This is the form of its autonomy.

And the narrator has to manage the affairs of her house of fiction by maintaining its formal balance "of dramatic irony and mystery the longest she can. While Elizabeth continues to believe what she has willed to be true, the narrator delays her direct exposition of the facts, though she relies on certain clues that gradually help us to build a case against Wickham, but never conclusively because other possibilities linger in the background. For example, when Wickham, now discarded by Miss King, tries to reinstate himself in Elizabeth's favor, she repugns him from a sense of pride, refusing to be a mere toy in his hands, and also from a desire to avenge her wounded vanity. And there is no better way to convey her message than to sing Darcy's praise, though succinctly and even cryptically. Although "Darcy improves on accquaintance" (P.41), he remains he same "inessentials" (P.41). Such commendation is greatly the offspring of her new bias. In essentials Darcy, as everyone knows is proud. It is difficult to draw the line between his, and, for that matter, anybody's, character and behavior, between essence and manners. The testimony of the narrator and the experience of most of the characters underline this opinion, as we have seen despite his professed excuse that he improves on getting to know people because he overcomes his reserve and feels more

"(P.219),metonymically of "her Darcy." Her desire is still working in disguise.

As Sandra M. Gilbert and Susan Guber argue with respect to Northanger Abbey, one can say that as the narrator withdraws gradually from Pride and Prejudice. Elizabeth sets out on a story of her own making. She ceases to be a character in a fictional work and becomes "the heroine of her own life story... (Able to author herself, and thereby define and control reality."16 If the terror of a gothic story "results when a woman is made to disregard her personal sense of danger, to accept as real what contradicts her perception of her own situation, 17 the case of Elizabeth is just the opposite. She embraces as real her own sense of reality that proves to be more or less beneficial, but only at the hands of a benevolent narrator, a sense that bears an affinity with Coleridge's primary imagination, "the living Power and Prime Agent of all human Perception." She wakes up and finds it true. And it is this sense that defuses and mollifies Darcy, who has all the making of a gothichero: arrogant, rigid, overbearing, manipulative, and egoistic, But all this takes place with Austenian irony that accords well with her comic view of the world, for it is the manipulation of the narrator that by saving Elizabeth makes her the mistress of pemberley and "essentially an Austen fantasy, a fantasy of power," 18 But this has to wait, and in the meantime Elizabeth has to realize that she is in the realm of probability, and, for that matter, lost opportunity.

Elizabeth, thus, has reconstructed the world for any future contingency. For the present, she has to be on her guard lest she should fall into naive optimism or painful remorse. For this reason,her feelings towards Darcy vary. Sometimes she blames him, sometimes herself, "His attachment excited gratitude, his general character respect; but she could not approve him; nor could she for a moment repent her refusal, or feel the slightest inclination ever to see him again" (P.222). It is very difficult to understand these sentiments coming from a woman who has just taken for

In the light of available facts, though not of subjective fictionmaking, Elizabeth's reaction is exaggerated, overflowing its objective correlative. She grows "absolutely ashamed of herself of neither Darcy nor Wickham could she think, without feeling that she had been blind, partial, prejudiced, absurd" (P.218). Then she concludes. "How despicably have I acted!.... How humiliating is this discovery! Yet how just a humiliation.... Till this moment, I never knew myself" (P.218). Such feelings are all praiseworthy, but she fails to see through them, to pose them as objects to be scrutinized. She feels justly ashamed because she unconsciously wants to as a justification of what may follow. Until this moment she has not known herself only in one sense. In another sense she may be now as ignorant of herself as ever. She has swung from one pole of prejudice to another. This is perhaps Jane Austen's conception of the victory and autonomy of the self. This is her view of the primacy of desire over intellect, hence the impossibility of a really reasonable judgment. Reason becomes, thus not an actual presence but an aspiration and a goal. And, if desire did not have its way it would wreck Elizabeth's self, creating havoc and stifling equanimity. Her suffering is as much needed as her "discovery." The former changes the self in what amounts to a catharsis, the latter changes reality. She is, thus, saved. Blake comes readily to mind in his proverbs on desire, "He who desires and acts not, breeds pestilence," and "Sooner murder an infant in its cradle than nurse unacted desires." The germ of thought for both writers may be the same, but the approach is different. One is a cautious, ironic observer, the other, an impassioned, revolutionary worshipper of the new god. And we have to read the novel with the spirit of the writer, to borrow one of Pope's dicta. So, after Elizabeth has constructed reality according to her desire, her personal mood is one of settled reconciliation with the whole world, but also of looking forward to the future as it might have been and as it still may be. Colonel Fitzwilliam is "no longer an object" (P.219) to about. She think only of "her letter care can

credence and that it would embarrass her anyway. One may also suspect that he would be able to get confirmation from his cousin due to the kind of relation that exists between them. With all this barred from Elizabeth's mind, Wickham is categorically indicted and his past conduct thrown into a new perspective. She is struck by his impropriety and indelicacy in revealing the affair to a stranger, by the inconsistency of his professions with his behavior, by his avoiding Darcy and spreading the matter only after his opponent has left the neighborhood. All of this, of course, is circumstantial. It is wish-fulfilling speculation made to carry the personal conviction of truth, of Elizabeth's will to believe.

The reader, by extricating himself from the web of novelistic sympathy can see what Elizabeth is blind to, her own "self." It seems that Jane Austen had her theory of literary decorum where the mode of writing determines the mode of reading. Her ironic narrative calls for amused, critical reading where aesthetic distance is maintained. This is required of Austen's reader in connection with the Darcy/Wickham case. At best, the contest is a draw, but Elizabeth turns it into a great victory for Darcy. Mary Lascelles sees the whole episode as contrived with the "author" acting as Deus ex machina, "anxious to get on with the story." 14 She adds,"And perhaps it may be the same pressure that hastens Elizabeth's complete acceptance of its [the letter's] witness."15 The implication is that such a change cannot be accepted in terms of reason and sound judgment. However in Elizabeth's opinion she has managed to do all this with the light of reason, while, in fact, she has constructed everything in accordance with the dictates of her desire, or, to put it in another way, as her unconscious mind deems fit. This is the gist of Elizabeth's encounter with the self. with interiority. Her "self" is too muddled and too overwhelmed by desire to be able to sort out available facts to get to the truth. But Elizabeth is blind to all this. Her desire has taken over the governance of her "self".

acquitting him. There being no witnesses in her defendant's favor no "substantial good" (P.216) in him, and no evidence to refute Darcy's charges, she endorses her plaintiff's position. The question is would she find evidence to acquit Darcy if she considered him guilty in the first place? Thus, from an either/or attitude to Petitio principii she muddles unconsciously the whole matter, thinking that she is being rational. For example, Colonel Fitzwilliam, whose testimony is invoked in Darcy's letter, proves in Elizabeth's view to be by default an invaluable witness on his cousin's side since, as she ponders, she has "no reason to question" (P.216) his character. But she seems to have forgotten her late convictions and some of the most illuminating points about this 'character witness.' In Georgians's being troublesome and watching Fitzwilliam's reaction, she has been convinced that she has got "pretty near the truth" (P.196). Moreover, Fitzwilliam endorses her opinion of Darcy's stubborn manipulation of the people around him, though he attributes the tendency to human nature without denving his cousin's means which enable him to exercise it more forcefully. Besides, Fitzwilliam's confession of dependence gives him vested interest in the case and makes him an untrustworthy witness. Ironically, in justifying a poor man's pursuit of wealthy women he is more capable to plead for Wickham, "Our habits of expense make us too dependant, and there are not many in my rank of life who can afford to marry without some attention to money"(P.195). If Colonel Fitzwilliarm, the younger son of Lordcannot afford that, Wickham should rest his case. His inconstancy is, a fortiori, solidly justified.

But Elizabeth- is arguing to believe not to arrive at truth. Consequently, she easily concludes that Darcy would not have referred her to' Colonel Fitzwilliam if he had not been assured of corroboration, an inference which can very plausibly be reversed undermined. Darcy would not have referred her to his cousin if he had not presumed that the reference would have an appearance of

also very subtly. We know what Elizabeth does not know even about herself, but still we do not know the whole truth.

Elizabeth's rising interest in the letter leads to her several perusals and to her revised evaluation of the situation, past and present. That her bias is still high can be seen from her reaction to the first case. Darcy 's account of the Bingley Jane affair she finds difficult to accept, although here he relates what has been talked about throughout the novel, especially in relation to Jane's reserve and the status of the family. The reader here cannot but feel Elizabeth's irrationality, and that's why he begins to break loose from her. Elizabeth's blindness notwithstanding, when she rereads Darcy's account of the Wickham issue with, as the narrator tellingly points out, "What she meant to be impartiality" (p215), she is seized by a tumult of emotions. She grows astonished, apprehensive, and horrified, all arising from a sense, hesitant at first but rapidly solidifying, that Darcy is, of at least may be right. Like Jane in London, Elizabeth realizes that it is "impossible not to feel that there was gross duplicity on one side or the other" (P215). But feeling does not suffice for Elizabeth. If it did, the reader would not have to quarrel with her. Instead, she, refusing to suspend her judgment, engages in a hodgepodge of argumentative gimmicks and ratiocinative maneuvers. This, too, induces the reader to check his credulous inertia and to question his own premises by questioning the validity of her 'ratiocination.' It is true that the contest cannot be settled conclusively one way or the other in the absence of the omniscient parrator, but this in itself is illuminating under the circumstances. All that Elizabeth has at this point is Darcy's word and behavior against Wickham's. At present Darcy's behavior is hardly more favorable than his opponent's except perhaps in the scale of Elizabeth's vanity, and that's why his word gains weight and substance, though the evidence is scanty. She readily feels that the affair is capable of a turn. Then taking Darcy a word for granted, she assumes Wickham guilty and dallies at

stroke of luck. If to these factors we add Elizabeth's vanity, we can understand her emerging interest in the letter. Darcy has frequently tickled her vanity in several ways, the proposal and the letter being major notes in this respect. As Reuben A. Brewer argues, "The conversations have been skilfully shaped to prepare us for Elizabeth's revised estimate of Darcy, for her recognition that Darcy regards her differently, and for her consequent 'change of sentiment' toward him." Elizabeth, however, is not fully aware of the change in her. At best, her new affection has been only subliminal, for her protestations during the heated proposal scene and her initial doubts after reading the letter manifestly testify to her strong aversion. Jane Austen here is embarking on an insightful probing of the working of the human subconscious. Elizabeth could he independent and even somehow rebellious, she could be critical of Charlotte for accepting Collins, but only within the limits that define her historical condition as a woman. Thus, as Judith Lowder Mewton argues Elizabeth's rebelliousness is greatly qualified, and her conservative homage for male power considerable. "Despite her intelligence, wit, and critical energies, she cares too much about male regard. As she herself is aware, after reading Darcy's letter, it is her vanity, her vulnerability to the good opinion of men, that has blinded her both to Darcy's character and to Wickham's." with all this in mind, we are in a better position to detect, though not to condemn, "Elizabeth's qualified resistance to Darcy"10, and her "unthinking vulnerability to male approval."11 Thus, it might be partly true that "the multiple ironies which have characterized the first two thirds of the novel are suddenly dropped."12 but a more important irony is being woven, for here what seems to be in the making is a perfect balance of mystery and dramatic irony. This is Jane Austen's triumph as a novelist. It might be easy to sustain mystery, as Booth observes, "Mere mystification has been mastered by so many second rate writers."13 And dramatic irony is not difficult to achieve, but Austen has been able to orchestrate an artistic harmony of both very smoothly, but

reason his proposal backfires though the feelings it expresses are sincere. Darcy does not appreciate that "in the face-to-face situation the other is fully real" and he fails to receive and react to "the plenitude of symptoms of subjectivity present" in the situation. This is the form of His egoism. In a letter he can speak without being interrupted, questioned, and watched for non-verbal signs. Moreover, a letter has a better appearance of authenticity, an authority of credibility, ironically he has elected a mode of communication where, generally speaking, it is easier to sustain a lie and to prolong misunderstanding. Theoretically"... misinterpretation and 'hypocrisy' are more difficult to sustain in face-to-face interaction than in less 'close' forms of social relations "

Above all, a letter has a permanence denied to spontaneous conversation, it can be pored conversation, and this is what Elizabeth does. Why she reads it with an "eagerness" (P.214) and "impatience" (P.214) that cloud her comprehension, in spite of her deep prejudices and nagging doubts, arouses our suspicions. Her unconscious mind seems to entertain other opinions. Offensive as Darcy seems to be in vilifying her family, she somehow unconsciously senses that there is a great amount of truth here. She herself has come to recognize the vulgarity of her younger sisters and mother. The Netherfield party she experiences the pangs of truth" To Elizabeth it appeared, that had her family made an agreement to expose themselves so much as they could during the evening, it would have been impossible for them to play their parts with more spirit, or finer success"(p120). She often blushes in embarrassment and endeavors to cover up her family's vulgarity. Equally important to our understanding of Elizabeth's interest is the fact that Wickham is now to be excluded from her sphere of affection, and for all her defense mechanisms she cannot forget very easily the insult he has dealt her. Darcy, therefore, is greatly aided by circumstances, and he wins his battle partly by a sheer

withdrawn. She is left to indulge in defence mechanisms. His motive is the lady's money not her person. Besides, she has never been in love with him, and their marriage would under the present circumstances be imprudent. In this way Elizabeth fortifies her vanity. With all this in the background, one may see that the timing of the visit to Hunsford is very significant. Darcy's impassioned declaration comes at a time when Elizabeth's prospects of marriage are very poor and even non-existent," In vain have I struggled, it will not do. My feelings will not be repressed. You must allow me to tell you how ardently I admire and love you" (P.200). In brief, love has beaten his reason after a long battle... Eros has won the day. Although the insult is too blatant for any spontaneous acceptance, she cannot deny that her vanity has been flattered, ".... it was gratifying to have inspired unconsciously so strong an affection" (P.204). Her rancorous rejection taking him by surprise, his response is consequently too emotional and incoherent to make a lasting effect on her.

Thus, the letter of the next day, delivered in open nature outside the authority of conventional houses, gains added importance. As a form of communication, it is greatly illuminating. Firstly, it reflects a selfish concern for a forceful presentation which Darcy owes to his honor and reputation, as he says, even if in doing so he is likely to hurt Elizabeth's feelings. Secondly, it shows a respect for Elizabeth's opinion. Thirdly, it betrays his realization that he has failed at self-justification during the face-to-face confrontation, his avoidance of which reveals a mind which does not feel at ease with people, an opinion which he himself expresses. Thus, he and Wickham are set against each other in this regard. The latter shines in conversation and is very convincing in this rhetorical mode. whereas Darcy, as we have seen, is prone to get so emotionally indecorous as to offend his audience brazenly. For example, he snubs Miss Bingley, who tries to put on a show of intimacy with him while he is writing a letter to his sister. And for the same equally capable of retaining them, is less certain" (P.111). But Darcy's refusal to pursue the matter seems to fix our convictions about the innocence of one and the guilt of the other. And, when Miss Bingley advises Elizabeth against Wickham's charges, we side with the authorial delegate and in unison admonish the supercilious woman, "Insolent girl . . . you are much mistaken if you expect to influence . . . [us] by such a paltry attack at this . . . . . . [We] see nothing in it but your own wilful ignorance and the malice of Mr. Darcy" (P.114).

Booth argues in connection with Emma that Jane Austen sacrifices dramatic irony for mystery, and he comments that for many readers this choice is "the weakest aspect of this novel." In Pride and prejudice Austen has mystery in mind, but only partially. She apparently prizes this "detective" element of her fiction, though one may argue that for a critical reader the general tone of the nove: and the main drift of its plot seem to admit of both mystery and dramatic irony. However, what is at stake here is the reader's mind and by extension the human mind. By being reticent on Wickham's "real" background, the narrator seems to humor the reader's dispositions, gratify his wishes, and compliment his "sound" iudgment, only to smash them all and ridicule his self-complacence with the subsequent peripeteia. Thus, Pride and Prejudice proves to be richer and more complex than what has been hitherto assumed. Man's mental constitution is the target as Elizabeth is humiliated for her blindness. And Jane Austen, by withdrawing her narrator, has more in store for her reader, as we shall see later.

For blindness, though sometimes a prophet's is, in Austen's opinion, man's fate. Elizabeth and Darcy meet again at Hunsford after some important changes have taken place. Bingley has moved to London and decided to settle there for some time, thus severing his relation with Jane. But of more importance is the breach in Wickham/Elizabeth relation. Wickham is now pursuing a rich lady, and consequently his attentions to Elizabeth are

between him and Darcy, at which both change color, one turning white the other red. However, Wickham easily gains the hearts of all the ladies, including Elizabeth, who becomes his most outspoken devote being captivated by his numerous talents, especially by his conversational charm. She feels that "the commonest, dullest, most threadbare topic might be rendered interesting by the skill of the speaker" (P.95).

Wickham's rhetorical power is soon put to the service of what seems to be a just disclosure of Darcy's cruelty, but, before we are given any glimpses of its true nature, toward the end of the novel what evidence do we have as readers or does Elizabeth have as a character to believe him? The narrator is silent here and consequently we are left to 'grope for the truth in the dark. Elizabeth, whose feeling for Darcy is still fragile and shallow, snatches at this slanderous report against a man who has cold-bloodediy her and got awav it.though.admittedly, we all believeit because we have been shown the malicious power of wealth and social position. Additionally, the message is carried to our hearts and to Elizabeth's by Wickham's apparently genuine protestations of suffering, to say nothing about his glamor and cogency. Thus, due to the silence of the narrator to the already offered statements about Darcy's pride, and to the belief that the narrator has delegated her authority to Elizabeth, we soon embrace Wickham's story and fully understand why at the Netherfield party, "Attention, forbearance, patience with Darcy was injury to Wickham" (P.108). Resolved against any conversation with Darcy, Elizabeth "turns away with a degree of illhumor, which she could not wholly surmount even in speaking to Mr. Bingley, whose blind partiality provoked her" (P.109). In short, she is "determined to hate" (P.109) Darcy, to stifle whatever regard she has for him, even against Charlotte's advice and his cautioning comment, "Mr Wickham is blessed with such happy manners as may ensure his making friends--whether he may be

her subtlety is at its finest and her irony at its cruelest. The case most directly affected, almost moulded, by her method is the by Elizabeth, Darcy, love formed Wickham particularly as the woman's emotions take root, grow and undergo change. This love triangle definitely constitutes the shaping principle of the novel informing both its plot and theme. That Elizabeth's early prejudice against Darcy is well-founded is attested by his general conduct, his remarks at the Meryton assembly. and the narrator's statement. "He haughty, reserved, and fastidious, and his manners, though well bred, were not inviting"(P.39). This is a judgment of character and of behavior. However, on seeing her more frequently, Darcy gradually begins to appreciate her charms, though he is torn between love and social values, two basic influences that alternately claim his soul's allegiance, until he, feeling "the danger of paying ... (her) too much attention" (P.38), abnegates his passion for his class deity. Elizabeth's attitude softens after the great concern he shows her, and the change, sincere as it is, fails at this stage, to develop beyond amusement or mild regard. Even these are too frail to take root. Toward the end of her stay at Netherfield she looks forward to her return, rejoicing "in the hope of being at home again in a day or two" (P.74).

Such is the state of things between parcy and Elizabeth when Wickham makes his impressive appearance. Collins has already aroused new emotions and concerns as to keep the Darcy/Elizabeth relation somehow in the background for the time being. Wickham soon brings it to the foreground. He has more direct impact on the relation partly because, unlike the self important person, he has all the bearing to emulate Darcy for Elizabeth's heart. It is here that the control of distance becomes significantly functional, for beyond a mere description of what physically happens we are denied any flashback on Wickham's character and history. No sooner do we first see him than we are cast into the mystery of the encounter

by moulding, or at least by influencing, his attitude from the very beginning. However, this narrative technique is suddenly checked, for what follows is a domestic scene shown dramatically with no interference on the part of the narrator except at the end when she gives, in addition to some factual information, some comments easily inferable from the text. Such a method is significant because it suggests to the reader that the narrator's perspective is akin to his, a suggestion which by repetition grows to a conviction.

Such technique is carried further with the introduction of Elizabeth Bennet, whose opinions frequently carry great weight as they are corroborated by facts and by the narrator. The case of Collins illustrates what I mean. Judging from his letter, Elizabeth, shocked by Collins' "extraordinary deference for Lady Catherine, and his kind intention of christening, marrying, and burying his parishioners wherever it were required" (P.84), observes' that he is "an oddity" (P.84) and that "there is something very pompous in his stile" (P.84). She then wonders if. He could be "a sensible man"(P.84). To all this the father agrees, and the opinion is borne out by the text of the letter itself, and then by the narrator herself who echoes her two "reasonable" characters with, of course, the addition of factual information not accessible to them. "Mr. Collins was not a sensible man" (P.89). His upbringing and early fortune under the patronage of Lady Catherine de Bourgh "made him altogether a mixture of pride and obsequiousness, self-importance and humility" (P.90). In this way, Elizabeth seems to pose as her creator's fictional mouthpiece, so that when later on the narrator begins to withdraw from the work, with the moments of silence becoming more recurrent and longer and the comments scarcer and scantier, we may look for Elizabeth to guide or confirm our interpretation, snugly trusting to our simplistic assumptions.

It is at this point that the control of point of view begins to serve the writer's thought, her subversive undercurrent of meaning. Here Speculating on what Jane Austen could have achieved had she lived longer. Virginia Woolf says, "She would have devised a method, clear and composed as ever, but deeper and more suggestive, for conveying, not only what people say, but what they leave unsaid: not only what they are, but ... what life is". Speculation left aside, one may still see that a great deal of meaning in Jane Austen is submerged under a placid surface, that she already has a method of suggesting the deeper strata of the self. One aspect of her method is the control of point of view. The case of Pride and Prejudice is very illuminating in this respect. Although the novel seems to instruct the protagonist in the classical virtue of rational judgment based on self-knowledge and the supression of passion, there is an undercurrent of cynicism. The novel suggests with savage irony and by a masterful control of the narrative point of view that desire remains the motive force governing understanding when appearances bespeak the opposite, that at the moment of self-discovery the protagonist is plunged into another phase of self-ignorance, that, in short, the classical dictum "Know thyself" is an impossibility.

The range of the narrator's role in the novel is delineated in the first chapter. The opening paragraph suggests the kind of close reading required to appreciate Austen's novel. It combines the irony of the "universally acknowledged truth" with tautology, since "a single man" must be "in want of a wife" (p27). The second paragraph is both an elucidation and a comment on reality. The truth is "so well fixed in the minds of the surrounding families, that... such a man is considered as the rightful property of some one or other of their daughters" (p27). Here is one of a large number of commercial images which, as Mark Schorer argues, pervade Austen's novels. The metaphor underscores a paradox of acquisitive society. Moreover, it serves to restructure reality for the reader. Jane Austen, by passing judgment on the mores of her world, puts it in a critical perspective, in this way she starts to manipulate the reader

# The World as Desire The Thematic Undertones of Point Of View in Pride and Prejudice

Dr. Mahmoud Kharbutli Department of English – Faculity of Letters Yarmouk University

### **Abstract**

Jane Austen's subtley cannot be overemphasized, and she does not lack the means to put it into effect in her attempt to speak her mind not only about human nature but also about life itself. In her well - known novel pride and prejudice Jane Austen makes use of point of view to achieve her purpose in this respect. By varying narrative distance she manages to suggest that the classical dictum "know thyself" is a virtue rarely, if ever, reached. At the very moment of what seems to be self - discovery, the protagonist slips into another phase of self - ignorance. What directs this process is man's desire, the need to mould and see the world in a way that would alleviate frustration and expedite self - appeasement.

- See in particular Robert Scholes, <u>Structuralism in Literature</u> (New Haven and London: Yale University Press, 1974), p. 80 see also Jonathan Culler, <u>Structuralist Poetics</u> (London, Mlcbourne and Henley: Routledge and Kegan Paul, 1975) pp. 205-224.
- For more on Genette's concepts see Wayne C. Booth. <u>The Rhetoric of Fiction</u> (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1983), pp. 437-441 2nd ed. First Published 196
- Shlomith Rimmon-Kenan, <u>Narrative Fiction: Contemporary Poetics</u> (London: Methuen, 1983), P. 121.
- R. S. Crane, ed. <u>Critics and Criticism</u> (Chicago: The University of Chicago Press. 1963), p. 66. First published 1952.
- 15. Shlomith, Narrative Fiction, P. 34.
- The idea of linear, -unidirectional time is traditionally associated with Heraclitus and repetitive, circular time with Nietzsche and Borges.
- 17. Quoted by Shlomith, Narrative Fiction, P. 53.
- See Percy Lubbook, <u>The Craft of Fiction</u> (New York: Viking Press, 1963). First published 1921; see also Booth. <u>Rhetoric of Fiction</u>.
- Madeleine Doran, <u>Endeavours of Art:</u> A <u>Study of Form in Elizabethan</u> Drama (Madison: The University of Wisconsin Press, 1964), p. 260.
- 20. Madeleine Doran, pp. 260-261.

| ceiv |  |  |
|------|--|--|
|      |  |  |

#### Notes

- See in particular J. W. H. Atkins, English Literary Criticism:
   The Renaiscence (London: Methuen, 1947), pp. 246-254; E. C. Pettet, "Shakespeare's Conception of Poetry," Essays and Studies 3 (1950), pp. 29-46; David Kleing The Elizabethan Dramatists as Critics (New York: Philosophical Library 1963) pp. 243-305; Kenneth Muir, Shakespeare the Professional and Related Ideas (London: Heinemann, 1973), pp. 22-40; Anne Righter, Shakespeare and the idea of the Play (London: Ohatto & Windus, 1962); B. L. Joseph, Elizabethan Acting (Oxford: Oxford University Press 1964); Ekbert Faas, Shakespeare's Poetics Cambridge: Cambridge University Press. 1986).
- 2. Atkins, p. 246.
- The Winter's Tale, V, I, 28-29. All quotations from Shakespeare's plays are from William Shakespeare: The Complete Works, ed. Peter Alexander (London & Glasgow: Collins, 1960). Subsequent references to this edition will be indicated in my text.
- 4. A critical commonplace in Shakespeare's time apparently drawn from Horace's Ars Poetica.
- 5. Faas. Shakespeare's Poetics. p. 15.
- See Faas, p. 15.
- Sir Philip Sidney, "An Apology for Poetry," <u>Elizabethan Critical Essays</u>, Vol. I, ed. G. Gregory Smith (London: Oxford University Press, 1964), p. 164. 2.,vols. First published 1904.
- 8. Sidney, pp. 172, 189, 199.
- 9. Edwin Muir, The Structure of the Novel (London: 1928), p. 16.
- E. M. Forster. <u>Aspects of the Novel (London: Penguin, 1974)</u>
   p. 87. First published 1927.

own and are largely in line with modern narratology and dramaturgy. Indeed, they may ultimately prove to be indispensable to modern and contemporary poetics, particularly reader-oriented studies and audience-response theories. It may perhaps sound amazing to say that most of modern techniques such as foreshadowing, flashback, anticipation, ellipsis, retrospection, suspense, selectivity, telling, showing, unity and continuity, etc. can easily be traced back both in theory and in practice to as far back as Shakespeare and even earlier to Homer. Aristotle and Horace. Above all, Shakespeare's conception of the inextricable relationship between storytelling and playmaking will remain one of the great landmarks in the history of poetics. In the final analysis. "playmaking, involves a special restructuring and a careful reorganization of the raw material offered initially by a "tale" or a "story". And by the same token, dramatic plotting is subsumed within the more inclusive idiom of "storytelling". In this way "playmaking.," and "storytelling" become inextricably intertwined and "plot" (originally a feature of "playmaking") becomes also a feature of "storytelling" side by side with "tale" and "story".

Undoubtedly, Shakespeare is not trying to put forward a theory. Nevertheless, the informative passages cited in this paper indicate orimply that something valuable is being said about the nature and characteristics of the terms under discussion and of the relationship between them.

begins at the beginning and proceeds straight through in chronological order until the end."(19) Indeed, the examples she gives from Shakespeare's practice are telling enough. (20)

In the speeches of several prologues, epilogues and choruses we sense the genial co-operation between the audience and the play, when we find the playwright using the greatest part of these speeches to introduce the audience to the world of the play by providing them with the general or specific antecedents that may be indispensable for their understanding of what happens in it. On the other hand, some pieces of information are held back from the audience presumably to maintain the audience's interest and to give them a more active role in the dramatic performance. Before the action of Troilus and Cressida begins, the audience has already been given hints about the background to the Trojan War but the anxious spectators of Pericles have to wait for some time before they are able to know the hero's fate.

Othello's speech about the stories he had been telling to the infatuated Desdemona (Othello, I, iii, 128-169) unmistakably demonstrates Shakespeare's theory and practice of good storytelling. Briefly speaking, Othello's life story includes strange and striking events recounted from beginning to end, one after another in a strictly sequential order. The reciprocal co-operation between Othello and Desdemona, the narrator and the listener, leads to the success of the narrative. As Othello wins Desdemona's attention and sympathy by his moving stories, so does Desdemona become the originator and the mover of the narration by her curiosity and attentiveness.

The foregoing discussion clearly demonstrates Shakespeare's genuine interest in the art of storytelling from its most primitive stage to its highest level of refinement and sophistication where the primitive tale and the sequentially-ordered story are taken over by the causal and intellectual plot. Actually, almost all Shakespeare's views and ideas about storytelling and playmaking are distinctly his

a long period of treating the text as an autonomous object, has recently begun to stress the mutual relation between the text and the reader and to give greater importance to the reader's response to literary works.

In practice. Shakespeare, as well known, often borrowed the material of his plays from different kinds of tales, chronicles and stories, historical and otherwise. He is also well known for the free he made of his sources in that he usually modified. supplemented or changed his source material to suit his own artistic and rhetorical purposes. Quite often, the original tale or story was not well plotted and Shakespeare had to make some selection, pruning, addition and restructuring to turn narrative or historical material into dramatic presentation. In Julius Caesar, for instance, the playwright telescopes the month between February 15 and the Ides of March (March 15) into 8 single day. And in Pericles, where dramatic presentation modulates between "narration" and "action". he compresses the events of a fourteen-year gap between Acts III and IV in a limited number of lines. Similarly, in The Winter's Tale, the sixteen-year lapse between Acts III and IV is summed up in scarcely a dozen lines of narrative before reverting to a "scene" or "action" pace for the rest of the play. Moreover, in most of his plays Shakespeare achieves greater complexity by the intermixture of fictional characters and situations and material adapted from the source. Even more Characters and situations carried over from one work to another sometimes unergo a radical change, obviously to fit the particular artistic conception of the new work. The Antony of Julius Caesar, who is hardly compatible with the figure of Antony and Cleopatra, is a good case in point.

On another level, Shakespeare does not always follow the in medias res beginning to which he refers in one of his plays. Though there are cases where the action begins at a later stage in the events such as The Tempest and Troilus and Cressida, a typical Elizabethan play, as Madeleine Doran had observed, "generally

employing the wonderful sagacity of which he is master, by filling up these vacant spaces of time with his own conjectures' and then leave him 'a space of twelve years' in which to exercise his talents." The same technique is now frequently repeated by modern poetics under the new labels of "omission" and "ellipsis". Actually, when Shakespeare asks the audience to fill up the blanks in the story, he seems to be not only trying to defend his own dramaturgy but also advocating a basic principle that should be manipulated, if need be, particularly when there is a long story duration.

Moreover, Gower's remark about "action" not conveniently conveying what has been told by him in a few lines contains a very significant observation about what modern narratology may refer to as "acceleration" and "deceleration" of pace in storytelling. In modern terms, Gower is saying that "narration" takes him only a short space in the text to relate a long period of story-time whereas "action" takes him a long space in the text to present only a short period of story-time. In fact, this disparity between the decelerated pace of action" and the accelerated pace of "narration" has its modern equivalents in such dichotomies as "scene" vs. "summary" or "showing" vs. "telling" theme that has been extensively discussed by a host of modern critics most notable of whom are Percy Lubbock and Wayne Booth. (18)

In the area of reader's or audience's response Shakespeare's remarks stress the importance of the reciprocal co-operation between the narrator and hearer, the play or the playwright and the audience. The remarks refer to the features of the narration process and emphasize the importance of providing some information and the necessity of holding back some pieces of information. Above all, they underline the significance of filling up some unavoidable gaps in the story - a process that requires the full co-operation, the active participation of the audience. Undoubtedly, such an attitude is congruent with the new orientation of modern poetics which, after

Shakespeare's conception of the characters of a story, especially historical stories, as if they were real people greatly resembles the "realistic" approach to character whose best and perhaps extreme example is A. C. Bradley, who treated Shakespeare's characters as if they were our neighbours and friends. However, Shakespeare's mimetic theory of character is diametrically opposed to modern semiotic theories whose "purist" approach almost denies character modelled on a traditional view of man and treats character as a "performer" or as an "agent" subordinate to action. "(15) Although the remarks dealing with characters in a story may reveal that Shakespeare conceived of character as an integral constituent of a story, they do not elaborate on the main elements we now associate with characterization.

Time is not only a recurrent theme in Shakespeare's works, it is also considered a constituent factor of story and plot alike. The remarks referring to the chronological order of story and its overall continuity point to a linear time with one event following another in a unidirectional order. On the other hand, the remarks hinting at circular action suggest that Shakespeare viewed time in a story as being circular as well, i. e. events turning full circle, repetition within irreversible change<sup>(16)</sup>.

In modern terminology the <u>in medias res</u> technique mentioned in passing in one remark results in a discrepancy between the chronological or natural order of story and the "artificial" order of plot. Consequently, a play begins at a point in the story before earlier events of the story have been introduced. Again, there are no further details about the possible advantages of such a device or of the possible effects emanating from it.

When Shakespeare, assuming the mask of Time or Chorus, speaks of time-gaps in the story that have to be filled up by the audience, he is actually stressing a major technique in storytelling and playmaking reiterated later by Henry Fielding when the narrator in <a href="Tom Jones">Tom Jones</a> "makes a point of giving the reader an opportunity of

(or fable) as the narrated events in their chronological order, and plot (or <u>sujet</u>) as the narrative in its logical and intellectual order<sup>(11)</sup>.

However, in some respects Shakespeare's views may seem at variance with modern critical theory. Apart from the difference, between the Anglo-American conception of story and plot (to which Shakespeare's views belong) as compared with Genette's three levels of <a href="histoire">histoire</a>, récite and narration, (12) there is a clear difference regarding the resolution at the end of a literary work. As we have seen, Shakespeare's remarks refer to a more or less definitive solution which makes sense of the work as a whole. Such a view is somewhat opposed to the argument put forward by "deconstructionalists" which stresses the perpetual oscillation between various possibilities instead of a definitive closure at the end of a literary text:

Some texts (mainly modern) seem designed so as to prevent the formation of any 'finalized hypothesis' or overall meaning by making various items undermine each other or cancel each other out, without forming neatly opposed possibilities. This phenomenon, highly cherished by post-structuralists (or deconstructionalists), is referred to as 'undecidability' or unreadability' and taken to be characteristic of literature at large. (13)

Unfortunately, Shakespeare does not speak of the various types of plot possible such as Aristotle's simple and complex plots or crane's plots of action, of character, and of thoght. Nor does he deal with his own main plot and sub-plot or the multiple plot, all of which he is the undisputed master. He does not even say anything about the features of what may be called "circular" plot except in the oblique hints he makes in Edmund's and Cassius's remarks in King Lear and in Julius Caesar as referred to earlier.

The allegiance of story to life-likeness and to truth as suggested by the remarks we have discussed marks a preliminary step towards plot, for story already presents events selected largely in accordance with a simple narrative logic that discards a great deal of irrelevancies and impossibilities. A plot, consequently, is a further sifting and a more rigorous selection and arrangement of appropriate events in accordance with the rules of intelligence and good construction. Thus, if story is seen as the raw material of a play and as one step higher than the tale, plot is viewed not only as the organizing principle (the story or tale as artistically told), it is also the most refined form of dramatizing or telling a tale or a story. And if tale or story presents events from beginning to end in their sequential order, plot plunges in the middle of the story and develops or "grows" according to the needs of rigorous selection and careful construction.

Such views are not really different from those we often encounter in modern narratology. "The term plot," writes Edwin Muir, "designates for everyone ... the chain of events in a story and the principle which knits it together."(9) And for E. M. Forster, a story is " a narrative of events arranged in their time-sequence" while plot is "also a narrative of events, the emphasis falling on causality."(10) Obviously, Shakespeare had distinguished between story and plot more or less in the same way Forster and Muir. among many others, did after him except perhaps that Shakespeare was referring to the story of a play while the others were dealing with story in a novel or in narrative fiction and adheres to a chronological order of presentation, Shakespeare was actually drawing attention to a basic difference between the two terms, which is obviously similar not only to Forater's and Muir's views but also to the principles of modern critical theory worldwide. As well known, both Anglo-American criticism and the bulk of modern European poetics, especially Russian Formalists, see story

plot as a maze was then a commonplace<sup>(5)</sup>. Moreover, Ben Jonson discussed the nature of dramatic plot in terms of protasis, epitasis and catastrophe and described the ideal plot as one which "being compos'd of many parts ... beginnes to be one, as those parts grow, or are wrought together." Earlier, Sidney had talked of the difference between poetry and history in more or less Aristotelian terms and in a way which recalls Shakespeare's later comments on the relationship between history and playmaking. Sidney had also referred to the alluring effect of tales, distinguished between "reporting" and "representing" and condemned the then common violation of the three unities as a gross absurdity. But despite all this, Shakespeare's views are characterized by their dissent from rather than their allegiance to Renaissance critical theory. Indeed, they are distinctly his own and mark an obvious advance on what had been expressed before.

To recapitulate, let us review the main points in our discussion trying to see them in the light of modern critical theory, especially narratology, and to illustrate a few examples from Shakespeare's own dramaturgy.

Apparently, the critical remarks we have surveyed cover a wideranging area of storytelling stretching from the old tale. passing through the more advanced story and ending with plot, the most complex form of both narrative and dramatic arts.

Taken as a whole, the remarks point to Shakespeare's deep awareness and understanding of both storytelling and playmaking. They suggest that the tale is the most primitive, the most ancient form of storytelling and show that both tale and story are two forms of narrative with the main difference being that the one is often unbelievable and untrue while the other is frequently believable and true. They also indicate how tale and story become identical on some occasions and can, consequently, be used interchangeably.

#### IV

## General Discussion and Conclusion

Undoubtedly, some of the remarks we have considered are reminiscent of classic literary theory as laid down first by Aristotle and later by Horace. Indeed. Aristotle's conception of the nature and the constituent elements of dramatic plots like Horace's injunction of ab ovo beginning for historical narrative and in medias res beginning for literary plots, were commonplace in Shakespeare's time. Apparently, Shakespeare was aware of those views and concepts and sometimes drew upon them when expressing his own. Nobody reading Shakespeare remarks outlined above can fail to recognize the parallels between Shakespeare's views about the beginning, the development, the ending and the construction of dramatic plot and Aristotle's ideas on the magnitude, the duration and the unity of a tragic plot and between them and Horace's time-sanctioned precept of plunge in the middle of the action. Nevertheless, Shakespeare's flexible and often oblique hints are distinct from Aristotle's formulae and Horace's dictums. Nor can the reader fail to discern the affinity between Aristotle's distinction between poetic plots and historical narrative and Shakespearels observations on the relationship between a historical story and a dramatic plot. But despite their treating almost the same subject. Shakespeare's remarks address different and new aspects of this old dichotomy, stressing in particular the merits and demerits of historical factualism and dramatic presentation and pointing to the inevitable gaps in the literary narrative as well as the two contrasting, though complementary techniques of "narrating" and "presenting" events.

Of course, other critics and writers of the Elizabethan period discussed such matters as the structure and unity of dramatic plot. As Ekbert Faas has pointed out, to describe the nature of a dramatic For 'tis your thoughts that now must deck our kings, Carry them here and there, jumping o'er times, Turning th' accomplishment of many years Into an hour-glass; for the which supply, Admit me Chorus to this history, who, prologue - like, your humble patience pray Gently to hear, kindly to' judge,' our play (Henry V. prologue, I, 28-34)

11. Prologue and epilogue: Both the prologue and the epilogue are super <u>fluous appendages</u>. However, a prologue may be used to introduce a play and to enlist the imaginative cooperation of the audience, and an epilogue may be added to enhance the success of a good play:

And wonder what they were and to what end.

Their shallow shows and prologue vilely penn'd.

(Love's Labour's Lost, V, ii, 304-305)

Belike this show imports the argument [i. e. plot] of the play.

Enter Prologue.

We shall know by this fellow: the players Cannot keep counsel, they'll tell all.

Will 'a tell us what this show meant?

Ay, or any show that you'll show him. Be not asham'd to show, he'll not shame to tell you what it means.

(Hamlet, III. ii, 135-141)

If it be true that good wine needs no bush, 'tis true that a good play needs no epilogue. Yet to good wine they do use good bushes; and good plays prove the better by the help of good epilogues.

(As You Like It, Epilogue, 3-6).

Last scene of all,

That ends this strange eventful history.

(As You Like It, II, vii, 163-164)

Here our play has ending.

(Pericles, V, iii, 103)

Pat! He comes like the catastrophe of the old comedy.

(King Lear, I, ii, 128)

Jack shall have Jill

Nought shall go ill.

(A Midsummer Night's Dream, III, ii, 461-462)

Our wooing doth not end like an old play:

Jack hath not Jill.

(Love's Labour's Lost, 862-863)

This day I breathed first. Time is come round,

And where I did begin there shrill I end;

My life is run his compass.

(Julius caesar, V, iii, 23-25)

The wheel is come full circle; I am here.

(King Lear, V, iii, 174)

Now take upon me, in name of Time,
To use my wings, Impute it not a crime
To me or my swift passage that I slide
o'er sixteen years, and leave the growth untried
Of that wide gaps, since it is in my pow'r
To overthrow laws and in one self-born hour
To plant and o'erwhelm custom.

••••

Your patience this allowing,

I turn my glass, and give my scene such glowing

As you had slept between.

(The Winter's Tale, Iv, i, 3-17)

For 'tis your thoughts that now must deck our kings.

Carry them here and there, jumping o'er times,

Turning th' accomplishment of many years

Into an hour-glass.

(Henry V, I. Prologue. 28-31)

10. A play's ending: The ending of a play should contain an appropriate resolution which should not be dependent upon a last-minute surprise or an external coincidence as in the catastrophe of the old comedy. A play's ending may or may not be conventional: The wicked are not invariably punished and the good are not necessarily rewarded. By the end of the play events come full circle like the circular movement of Fortune's wheel:

... which is more

Then history can pattern, though devis'd

And play'd to take spectators.

(The Winter's Tale, III, ii, 33-35)

9. Time gaps: Since no story can be told without some omissions, time gaps may occur especially when dealing with long periods of time. Again, the audience are expected to fill in the gaps in the story by drawing upon their imagination, by receiving a summary of main events or simply by accepting the convention itself:

Be attent

And time that is so briefly spent

With your fine fancies quaintly eche.

(Pericles, III, Prologue, 11-13)

Only I carry winged time

Post on the lame feet of my rhyme;

Which never could I so convey

Unless your thoughts went on my way.

(Pericles, IV, i, Gower, 47-50)

I do beseech you

To learn of me, who stand I' th' gaps to teach you

The stages of our story.

(Pericles, IV, iv, Gower, 6-8)

But pardon, gentles all.

entirety-factually and life-size. In such a case, the story has to be modified to give it a suitable "pattern" or shape and the audience's co-operation is essential for the success of the play:

On this unworthy scaffold to bring forth
So great an object. Can this cockpit hold
The vasty fields of France? Or may we cram
Within this wooden 0 the very casques
That did affright the air at Agincourt?
O, pardon! since a crooked figure may
Attest in little place a million;
And let us, ciphers to this great accompt,
On your imaginary forces work.

The flat unraised spirits that hath dar'd

I humbly pray them to admit th' excuse
Of time, of numbers, and due course of things.
Which cannot in their huge and proper life
Be here presented.

(Henry V, V, Prologue, 3-6)

(Henry V. I. Prologue, 8-18)

Those that come to see

Only a show or two, and so agree
The play may pass, if they be still and willing,
I'll undertake may see away their shilling
Richly in two short hours.

(Henry VIII, 19 Prologue. 9-13)

A play there is, my lord, some ten words long,
Which is as brief as I have known a play;
But by ten words, my lord, it is too long,
Which makes it tedious; for in all the play
There is not one word apt, one player fitted.

(A Midsummer Night's Dream, V. i. 61-65)

7. Presentation of events: The incidents of a play may be presented either through "action" or by "relat [ing]" them. "Narration" of

some events may be an apt and convenient device in dramatic presentation:

- ...

I nill relate, action may

Conveniently the rest convey

Which might not what by me is told.

(Pericles, III, Gower, 56-57)

8. Treatment of a historical story: In presenting on the stage a story derived from history, it is impossible to present the story in its

But it was ... an excellent play, well digested in the scenes, set down with as much modesty as cunning. I remember one said there were no sallets in the lines to make the matter savoury, nor no matter in the phrase that might indict the author of affectation; but call'd it an honest method, as wholesome as sweet, and by very much more handsome than fine.

(Hamlet, II, ii, 430-438)

And, I hope, here is a play fitted.

(A Midsummer Night's Dream, I. ii, 57)

6. Length and duration: A play should not be too long; it often contains events lasting two hours or so. A play can be both "brief" and "tedious" just because the parts are not "well fitted" or because the plot is not well proportioned:

... it wants a twelvemonth an' a day,
And then 'twill end.
\_\_\_That's too long for a play.
(Love's Labour's Lost, V. ii, 865-866)

Is now the two hours' traffic of our stage.

(Romeo and Juliet, I, Prologue, 12)

Two truths are told.

As happy prologues to the swelling act

Of the imperial theme.

(Macbeth, I, iii, 126-128)

A kingdom for a stage, princes to act,

And monarchs to behold the swelling scene.

(Henry V, 1, Prologue, 3-4)

The dignity of this act was worth the audience,

of kings and princes.

(The Winter's Tale. V, ii, 77-78)

5. Constructing a play: A careful selection of appropriate events that fit the overall structure is essential in playmaking. Events should be probable and convincing and arranged in their suitable order. Scenes should be well-structured. Simplicity and naturalness are recommended and exaggeration should be avoided:

... starting thence away

To what may be digested in a play.

(Troilus and Cressida, I, Prologue, 28-29)

If this were play'd upon a stage now.

I could condemn it as an improbable fiction.

(Twelfth Night, III, iv, 121-122)

Knock at his study, where they say he keeps To ruminate strange plots of dire revenge.

(Titus Andronicus. V, ii, 5-6)

Unfortunately, the rest of the remarks dealing with what we may call plot is not made directly through using the word plot but. Often occurs indirectly through the references to playmaking or storytelling in general. The following points, therefore, are a continuation of the aforementioned ones:

3. Beginning a play: In plotting a play, it is suggested, a playwright begins in the middle of the story and then takes the audience back to the beginning:

... our play

Leaps o'er the vaunt and firstlings of those broils,

Beginning in the middle.

(Troilus and Cressida, I, Prologue, 26-28)

4. Developing a play: A play, it is implied, should develop and move forward to its planned end. The plot should be of sufficient magnitude, capable of growth and development:

If he come not, then the play is marr'd; it goes not forward, doth it?

(A Midsummer Night's Dream, IV, ii, 5-6)

It a purpos'd thing, and grows by plot.

(Coriolanus, V, iii, 122)

Plots have I laid, inductions dangerous.

(Richard III, I. i, 32)

Who cannot be crush'd with a plot?

(All's Well That Ends Well. IV, iii, 302)

Chief architect and plotter of these woes.

(Titus Andronicus, V, iii, 122)

As thou hast lent me wit to plot this drift.

(The Two Gentlemen of Verona, II, vi. 43)

2. Expectation and suspense: Plotting, it is indicated, involves rousing expectations and suspense:

... a good plot ... and full of expectation; an excellent plot.

(1 Henry IV, II, iii, 19-20)

Thoughts tending to ambition, they do plot Unlikely wonders.

(Richard II, V. v. 18-19)

But here must end the story of my life.

(The Comedy of Errors, I, i, 138)

Let me end the story.

(Cymbeline. V, V, 286)

Ш

Plot: Storytelling and Playmaking

1. Definition: In its literary sense, the word plot seems never to occur alone in shakespeare's works. Instead, it is invariably used with the dual meaning of a plotted stage play and the shrewd plotting of a historical action; in other words, a scheme plotted like a tragedy. The obvious implication, therefore, is that plot means the careful arrangement of the events and action (i.e. tale or story) of a play:

But mine is made the prologue to their play; For thousands more that yet suspect no peril Will not conclude their plotted tragedy.

(2 Henry VI, III, i, 151-153)

Why, my lord of York commends the plot and the general course of the action.

(1 Henry IV, II, iii, 22-23)

Our bending author hath pursu'd the story. (Henry VIII, V, Chorus, 2)

Let us from point to point this story know,
To make the even truth in pleasure flow.

(All's Well That Ends Wel, V, iii, 318-319)

My lord, you told me you would tell the rest, When weeping made you break the story off. (Richard II, V, ii, 1-2)

... our humble author will continue the story.
(2 Henry IV, Epilogue, 27)

I'll hear you more, to th' bottom of your story,
And never interrupt you.

(Pericles, V, i, 163-164)

Why, here begins his morning story right.

(The Comedy of Errors, V, i, 355)

... now he begins the story.

(Othello, IV, i, 130)

#### This to hear

Would Desdemona seriously incline;
But still the house affairs would draw her thence;
Which ever as she could with haste dispatch,
She'd come again, and with a greedy ear.
Devour up my discourse. Which I observing,
Took once a pliant hour, and found good means
To draw from her a prayer of earnest heart
What I would all my pilgrimage dilate
Whereof by parcels she had something heard,
But not intensively.

7. Chronology, continuity and consistency: A story is a continuous and consistent whole, with no digression from the main story line. It has a sequential order that traces events from beginning to end:

(Othello, I, iii, 145-155)

Her father lov'd me, oft invited me;
Still questioned me the story of my life
From year to year -the battles, sieges, fortunes,
That I have pass'd.
I ran through, even from my boyish days
To th' very moment that he bade me tell it.
(Othello, I, iii, 128-133)

A jest's prosperity lies in the ear Of him that hears it, never in the tongue Of him that makes it.

(Love's Labour's Lost, V, ii, 849-851)

... Which, part of it, I'll waste

With such discourse as, I not doubt, shall make it

Go quickly away \_\_\_\_ the story of my life.

(The Tempest, V, ii, 302-304)

This story shall the good man teach his son.

(Henry V, IV iii, 56)

6. Expectation and suspense: A story should contain the elements of expectation and suspense, thus making the hearer eager to know while holding back some information from him:

I long

To hear the story of your life, which must Take the ear strangely.

(The Tempest V, i 312-314)

But what art thou whose heavy looks foretell Some dreadful story hanging on thy tongue? (3 Henry VI, II, i, 43-44) 4. Subject or theme: A story is viewed as having a theme or a subject to deal with:

Well, honour is the subject of my story.

(Julius Caesar, I, ii, 92)

... and the contents on the story.

(Cymbeline, II, ii, 27)

5. Audience's response and co-operation: A story, it is indicated, requires a storyteller and an audience or hearer whose reciprocal co-operation is indispensable to the success of the narrative. A story can have far-reaching effects on the audience and can be used to please, to teach, to induce, etc.:

And if thou tell'st the heavy story right, Upon my soul, the hearers will shed tears.

(3 King Henry VI, I, iv, 160-161)

That book in many's eyes doth share the glory That in gold clasps locks in the golden story.

(Romeo and Juliet, I, iii, 92-93)

When on my three-foot stool I sit and tell

The warlike feats I have done, his spirits fly out
Into my story.

(Cymbeline, III, iii, 89-91)

A woman's story at a winter's fire,

Authoriz'd by her grandam.

(Macbeth, III, iv, 64-66)

There was a lady once - 'tis an old story.

(Henry VIII, II, iii, 80)

3. People or characters: Characters or people in a story can be similar to people in real life, i.e. life-like:

Think ve see

The very persons of our noble story
As they were living; think you see them great.
And follow'd with the general throng and sweat
Of thousand friends

(Henry VIII, I, Prologue, 25-29)

Thus far, with rough and all-unable pen,
Our bending author hath pursu'd the story,
In little room confining mighty men,
Mangling by starts the full course of their glory.
(Henry VIII, V, Chorus, 1-4)

It is true.

(Measure for Measure, I, iv. 29-30)

... which makes her story true ....

(All's Well That Ends Well, IV, iii, 54)

... that former fabulous story,

Being now seen possible enough, got credit, That Bevis was believ'd.

(Henry VIII, I, I, 36-37)

But all the story of the night told over,
And all their minds transfigured so together,
More witnesseth than fancy's images,
And grows to something of great constancy,
But howsoever strange and admirable.

(A Midsummer Night's Dream, V, i, 23-27)

... and go read with thee
Sad stories chanced in the times of old.

(Titus Andronicus, III, ii, 82-83)

Would well become

Vouchsafe to those that have not read the story That I may prompt them.

(Henry V, V, Prologue, 1-2)

Think ye see

The very persons of our noble story

As they were living.

(Henry VIII, I, Prologue. 25-27)

When with his solemn tongue he did discourse
To love-sick Dido's sad attending ear
The story of that baleful burning night.
When subtle Greeks surprised King Priam's Troy.

(Titus Andronicus, V, iii, 81-84)

That's on some shallow story of deep love:

How young Leander corss'd the Hellespont.

(The Two Gentlemen of Verona, I, i, 21-22)

Credibility: A story is generally used to refer to plausible, convincing and true events. It is also occasionally used to designate some fabulous, unbelievable events just like those in the old tale:

\_\_\_Sir, make me not your story.

Truth and Credibility: A tale may be true and credible especially if it tells the story of a person's life:

Who tells me true, though in his tale lie death,

I hear him as he flatter'd.

(Antony and Cleopatra, I, ii, 95-96)

Then speak again - not all thy former tale,

But this one word, whether thy tale be true.

(King John, III, i, 24-25)

#### П

## Story: Storytelling

 Definition: In its literary sense, the term story is used in Shakespeare to refer first, to factual or realistic details, especially in the form of an account of a person's life, a dynasty's or a nation's history and second, to imaginary events:

I long to hear the story of your life

(The Tempest V, I, 312)

But here must end the story of my life.

(The Comedy of Errors, I, i, 138)

And in this harsh world draw thy breath in pain,

To tell my story.

(Hamlet, V, ii, 340-341)

| 0 thou art deceived. I would have made it short                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Romeo and Juliet, ii, iv, 94-96)                                                                                                              |
| Mark now, how a plain tale shall put you down.                                                                                                 |
| ( <u>1 Henry IV</u> , 11, iv, 247)                                                                                                             |
| An honest tale speeds best being plainly told.                                                                                                 |
| Then plainly to her tell my loving tale.                                                                                                       |
| (Richard III, IV, iv, 358-359)                                                                                                                 |
| 8. Continuity: A tale is a narrative whose success depends immensely on its continuity. Interruption or digression can harm a successful tale: |
| But art not thou thyself giddy with the fashion too,                                                                                           |
| that thou hast shifted out of thy tale into telling me                                                                                         |

(Much Ado About Nothing, III, iii, 129-130).

That no man enter till my tale be done.

(Richard II, V, iii, 37)

of the fashion?

if you trouble him any more in's tale ....

(The Tempest, III, ii, 46)

To stale't a little more.

(Coriolanus, I. i, 87-90)

... as tedious as a twice-told tale

Vexing the dull ear of a drowsy man.

(King John, III, iv, 108-109)

6. Traditional formula: A tale often has a common pattern more or less true of all tales:

I could match this beginning with an old tale.

(As You Like It, I, ii, 105)

Like the old tale, my lord: 'It is not so, nor 'twas not so; but, indeed, God forbid it should be so!

(Much Ado About Nothing, I, i, 186-188)

7. Brevity and simplicity: A short, brief tale is generally preferable to a long, tedious one and a plain, simple tale is more convincing than a complicated, tiresome one:

I will be brief, for my short date of breath

Is not so long as is a tedious tale.

(Romeo and Juliet. V, iii, 228-229)

\_\_Thou desirest me to stop in my tale against the hair.

\_\_\_Thou wouldst else have made thy tale large.

Like an old tale still, which will have matter to rehearse, though credit be asleep and not an ear open.

(The Winter's Tale, V, ii, 59-60)

If he be credulous and trust my tale,
I'll make him ----

(The Taming of the Shrew, IV, ii, 67-68)

5. Repetition: A tale is intrinsically repetitive and there can be many variants of the same tale. Repetition is often detrimental to the tale, making it tedious and boring:

... as an old tale new told

And, in the last repeating, troublesome,

Being urged at a time unseasonable.

(King John, IV, ii, 18-20)

Then he was urg'd to tell my tale again, (Richard III, vii, 31)

For I will make him tell the tale anew.

(Othello. IV, i, 84)

I shall tell you

A pretty tale. It may be you have heard it; But, since it serves my purpose, I will venture And ere thou bid good night, to quit their griefs Tell thou the lamentable tale of me, And send the hearers weeping to their beds.

(Richard II, V, i, 43-45)

I could a tale unfold whose lightest word Would harrow up thy soul ....

(Hamlet, I, V, 15-16)

That aged ears play truant at his tales, And younger hearings are quite ravished.

(Love's Labour's Lost, II, i. 74-75)

And by relating tales of others' griefs See if 'twill teach us to forget our own?

4. Oral medium: A tale is basically something to be told and heard rather than read and written. It is an oral medium whose success depends on the narrator's voice and the audience's attentiveness:

Come, mistress, you must tell's another tale.

(Othello, V, i, 125)

(Pericles, I, iv. 2-3)

The superstitious idle-headed eld
Redeiv'd, and did deliver to our age,
This tale of Herne the Hunter for a truth.

(The Merry Wives of Windsor, IV, iv, 35-37)

3. Effect: A tale can exercise a great effect upon the hearer, making him happy, sad, sympathetic, frightened, etc. It can also be a means of amusement and consolation:

I think this tale would win my daughter too.

(Othello, I, iii, 171)

And pray, and sing, and tell old tales ....

(King Lear, V, iii, 11)

My death's sad tale may yet undeaf his ear.

(Richard II, 11, I, 16)

Make my, aunt merry with some pleasing tale.

(Titus Andronicus, III, ii, 47)

Pray you sit by us,

And tell's a tale.

Merry or sad shall't be?

(The Winter's Tale, I, ii, 22-24)

Strong suspicion.(3)

.... and both as light as tales.

(A Midsummer Night's Dream, III, ii, 133)

Were it but told you, should be hooted at

Like an old tale.

(The Winter's Tale, V, iii, 116-117)

... it is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury, Signifying nothing.

(Macbeth, V, v, 26-28)

2. Origin: The tale, it is here suggested, is a primitive narrative that originated in ancient times when primitive man used to sit round the fire to recount marvellous, remote and fanciful events to amuse himself and to while away the long winter nights:

In winter's tedious nights sit by the fire

With good old folks, and let them tell thee tales of woeful ages long ago betid.

(Richard II, V, i, 40-42)

This act is as an ancient tale new told.

(King John, IV, ii, 18)

Although Shakespeare did not deliver a prose exposition of how he wrote his works or of how he conceived of literature, there is a great number of remarks put into the mouths of his characters which may shed great light on the writer's craftsmanship and art. As a matter of fact, critics of different persuasions(1) have for long been hunting for and studying the myriad critical remarks in Shakespeare's works with a view to establishing a Shakespeare's critical theory which may, in the words of J. W. H. Atkins, "form a valuable counterpart to that contained in Aristotle Poetics."(2) Though these critics have contributed some illuminating and almost comprehensive studies of the critical remarks and hints in the Shakespearean scholarship which appears to be amenable to further exploration and that is Shakespeare's conception of storytelling and its relationship to playmaking. My approach to this subject is first to discuss the remarks on tale, story and dramatic plot and then to move on to consider the views they contain from the perspective of classical and modern poetics. The terms "tale", "story" and "storytelling" are here used interchangeably and the two words "Plot" and "Playmaking" occasionally merge with the more general word "storytelling,".

# Tale: Storytelling

Shakespeare's remarks about the tale may be summed up in the following points:

Definition: There is no clear-cut definition of this term but a
possible definition can be pieced out from the below-mentioned
remarks. A tale, they seem to suggest, is a narrative of unreal
unconvincing events, something untrue, not to be taken seriously.
 It is not interested in telling the truth which makes it insignificant,
even despicable:

This news, which is call'd true, is so like an old tale that the verity of it is in

# Storytelling and Playmaking: Shakespeare's Remarks on Tale, Story and Plot

Dr. Tawfiq Yousef English Department University of Jordan

### Abstract

This paper deals with the critical remarks in Shakespeare's works relating to tale, story and plot its main objective is to compile the remarks about these critical terms with a view to formulating some general principles out of these remarks scattered throughout Shakespeare's plays. After examining the remarks, the researcher classified them into several categories with each category dealing with a distinct aspect of either storytelling or playmaking or both. The significance and validity of the critical views embodied in these remarks are then considered in the light of classical contemporaneous and modern critical theories. All the signs indicate that these views can be of crucial importance for modern narrative and dramatic theories alike.

### Works Cited

Dipple, Elizabeth. The Unresolvable Plot: Reading Contemporary Fiction. London and New York: Methuen, 1988.

Foster, John Burt. Nabokov's Art of Memory and European Modernism. Princeton: Princeton Uneversity Press, 1993.

Nabokov, Vladimir. Loliti. London: Weidenfeld and Nicolson 1955.

- ----- Pale Fire. London: Weidenfeld and Nicolson, 1962.
- ----- Speak, Memory: An Autobiography Revisited. London: Weidenfeld and Nicolson. 1967.
- ----- Transparent Things. New York: McGraw-Hill, 1972.
- ----- Strong Opinions. New York: McGraw-Hill, 1973.

Waugh, Patricia. Metafiction: The Theory and Practice of Self Conscious Fiction. London and New York: Methuen, 1984.

still gray-eyed, still sooty-lashed, still auburn and almond, still Carmencita, still mine. (L 270-71)

As this passage clearly shows, once again Humbert is still selfish in his keen and obstinate stress that he owns and possesses Lolita as his property, nobody else's despite the fact of her being married to another man; he still dreams of his past wondering free spirit possessing anything it wishes within the boundless domain of his lost homeland. But the ethical lesson becomes clearer in the ways in which Humbert finally admits his guilt of a larger crime than the killing of Quilty - guilty alter ego. His cardinal crime is embodied in his irradicable selfishness and his deliberate act of absenting Lolita's voice from the concord of childhood I mentioned earlier. In this essay, even dehumanizing and trivializing her to a mere echo in his memory. Indeed, all this hightened the novel's original higher ethicality mid promotes Humbert's, or Nabokov's, or the reader's, original link with the pale fire of the past, even while living under the luminous, paler shadows of the present.

On another notable occasion, that is at the end; of Lolita's and Humbert's first trans-American journey, Humbert's narration, similarly slips into a kind of humiliating acknowledgement of his solipsistic devastation of both America and Lolita:

And so we rolled East, I more devastated than braced with the satisfaction of my passion, and she glowing with health, her bi-iliac garland still as brief as a lad's, although she had added two inches to her stature and eight pounds to her weight. We had been everywhere. We had really seen nothing. And I catch myself thinking today that our long journey had only defiled with a sinuous trail of slime the lovely, trustful, dreamy, enormous country that by then, in retrospect, was no more to us than a collection of dog-eared maps, ruined tour books, old tyres, and her sobs in the night every night, every night - the moment I feigned sleep.(L172)

This passage supports the earlier idea concerning the loss of the dream haven of America, the land of wonder and promise. Here Humbert's, and perhaps Nabokov's, promised dreams are no longer in America but in his old paradisal land of prerevolutionary Russia

In his final meeting with Lolita, who at the age of 17 is no longer a nymphet, Humbert's narrow sexual obsession is totally replaced by a genuine love and moral apprehension of the person in front of him. This new but lost "virgin", now metamorphosed through poverty, marriage and pregnancy into sexless creature named Dolly Schiller, reminds us of the detailed loving attention Humbert owed her from the beginning:

You may jeer at me, and threaten to clear the court, but until 1 am gagged and half-throttled, 1 will shout my poor truth. I insist the world know how much 1 loved my Lolita, this Lolita, pale and polluted, and big with another's child, but

by many writers beginning with John Donne and his new found land of precious and empire and ending with D.H. lawrence's free dream world is no longer there in Humbert's "black Humbert land". For Humbert, America has been the place where time becomes timeless, and where a new Eden could be realized. But ironically, America also becomes for him the place of madmen, psychopaths, men on the run, violent men, and great mischief makers. Humbert's America is no longer the free wonderland, but the confined imprisoned place where he could satisfy his vice. Thus, one can easily say that Lolita's death in a town of the remotest Northwest on her way to Alaska, the last American frontier, marks the end of that European myth which is called the "American Dream".

Thus, despite its fantastic and gamesome nature, Lolita has a strong sense of glorification, a moral apotheosis. Its ethical force is concretized in the transformation of the narrator/ Humbert, a persona whose desperate attempts to persuade the readers have been, from the beginning, in contradiction with his intention. Pleading his case throughout the novel, Humbert sheds his mask and intrudes into the narrative in a way to defend himself and to show the morality behind his self-loathing and guilt. Pari one of the novel ends abruptly in Chapter 33, where Humbert seems guilty and tries to demonstrate Lolita's dependency on him:

In the gay town of Lepingville 1 bought her four books of comics, a box of candy, a box of sanitary pads, two cokes, a manicure set, a travel clock with a luminous dial, a ring with a real topaz, a tennis racket, roller skates with white high shoes, field glasses, a portable radio set, chewing gum, a transparent raincoat, sunglasses, some more garments swooners, shorts, all kinds of summer frocks. At the hotel we had separate rooms, but in the middle of the night she came sobbing into mine, and we made it up very gently. You see, she had absolutely nowhere else to go. (L 140)

brook, and one last cricket in the crisp weeds ... but thank God it was not that echo alone that I worshipped. (L 270)

The echo, of course, refers to the wasted life in pursuing Lolita and his romantic fantasies around her, as this passage clearly shows: he at last "knew that the hopelessly poignant thing was not Lolita's absence from my side, but the absence of her voice from that concord"(L 299), the concord of nature that the above passage embodies, the concord of childhood, of the past Russia, that he can never forget. The result of this personal fantastic pursuits costs a lot, mainly'the destruction of Lolita's life. Indeed, the readers of Lolita quickly become enchanted hunters of the cruel psychotic affair of Humbert Humbert and his nymphets, as well as hunters of the identity of the eerie man in the Aztec red car who invades the text during the first trans-American trip, pursuing the guilty abductor, Quilty, and then being pursued himself as the guilty kidnapper of Lolita. The pun here is intended on the name (Clare Quilty = clearly guilty) which shows the misuse of the letter q for g

On a literary level, however, Lolita seems to reflect Nabokov's own past knowledge of literature, especially from Dante, Petrarch, Shakespeare, Sade, Lewis Carroll and Poe, particularly in their portrayal of the lost beloved (this image carries its full sense). As Dipple argues, "In Lolita, the literary world of the past exists an an ardent flame against which the American world is the pale fire and transparent thing of Nabokov's novel. The novel's deepest interest lies in its ability to rub against and reflect that remarkably complex literary past" (Dipple 77). Lewis Carroll's, 'wonderland' and probably the wonderlands of Nabokov's Russian literary masters contrast appropriately but negatively with Humbert solipsistic and imprisoning terrible land of low culture with pop and sex vulgarity. Indeed, the novel dramatically criticizes the hyper eroticism of the Western culture and its decadent sexuality. Thus, the dream and wonderland of the past is over in Humbert's vulgarized land. The land of freedom described

and faces she made, and the vulgarity, and the danger, and the horrible hopelessness of it all, 1 still dwelled deep in my elected paradise - a paradise whose skies were the colour of hell-flames but still a paradise"(L 163). This "paradise", however, in which he dreams to live with Lolita, almost always reminds him of his "tom past": even his notes, narratives and tour books in the West are disorganized; they seem "almost a symbol of my torn and tattered past"(L 151). Humbert 's former wife, moreover, "showed a fierce insatiable curiosity for my past. She desired me to resuscitate all my loves so that she might make me insult them, and trample upon them, and revoke them apostately and totally, thus destroying my past"(L 79). Indeed, for Humbert, Lolita is a mere construction of his own imagination rather than a free individual:

I delicately constructed my ignoble, ardent, sinful dream; and still Lolita was safe - and I was safe. What I had madly possessed was not she, but my own creation, another fanciful Lolita - perhaps, more real than Lolita; overlapping encasing her; floating between me and her, and having no will, no consciousness - indeed, no life of her own. (L 62)

For him she is dehumanized and becomes only like "words to play with" (L 33).

Throughout the novel Humbert seems to be daydreaming of Lolita and "she did haunt my sleep" and "appeared there in strange and ludicrous disguises" (L 248). In other words, with Lolita he seems to have totally been aware of "what to seek in the past. At the time I fell I was merely losing contact with reality" (L 249). But then Humbert, and in his typical contradictory mind, realizes later that he loves Lolita as she is, and not merely as the echo of the past, or the memory

of the nymphet 1 had rolled myself upon with such cries in the past; an echo on the brink of a russet ravine, with a far wood under a white sky, and brown leaves choking the And all my Russian readers know that my old worlds - Russian, British, German, French - are just as fantastic and personal as my new one is. (L 305)

But later on Nabokov stated very clearly his nostalgic attitude towards his lost Russian culture, Russian alphabet and dream world:

My private tragedy, which cannot, and indeed should not, be anybody's concern, is that I had to abandon my natural idiom, my untrammelled, rich and infinitely docile Russian tongue for a second-rate brand of English, devoid of any of those apparatuses -the baffling mirror, the black velvet backdrop, the implied associations and traditions- which the native illusionist, frac-tails flying, can magically use to transcend the heritage in his own way. (L 307)

Reflecting his creator and from time to time. Humbert deploys in his narrative, although ironically in most cases, certain phrases that are reminiscent of Russian Communism such as the word "comrade". But, this in itself, can still be seen as a form of nostalgia for pre-revolutionary Russia, and as an escape from his "umber and black Humberland"(L 163), from the false "light" he thought he was after in the West.

Humbert's search for his lost nymphets, for his fantastic and personal world is echoed in his eccentric attitude towards time and the past. Humbert is attached to the past - indeed seems imprisoned within it-, to his childhood love-affair with "Annabel Lee"; and all his pursuits in life, psychotic seductions, and his enslavement of lonely and culturally vacant Dolores Haze are actually attempts to reconstruct the past and reinstate it in the present, and preserve into the future what was irretrievably lost from that past (the girl. the homeland). Despite all the torture Humbert has experienced with Lolita, she still remains for him the symbol of the lost paradisal past: "Despite our triffs, despite her nastiness, despite all the fuss

memories that still live with Nabokov and his protagonists. In this passage I have emphasized the words "light" and "shade" because they highlight the meanings of the title of this essay: Lolita = light, Western freedom,my lone light Lolita" (L 278); John Shade = shade, pale life of the East and imprisonment under Communism. Indeed the word "pale" is also constantly used in both novels, and it appears nearly on every page of Lolita.

Although Nabokov claims that Lolila is a soil of fantasy and is not political or ideological novel, yet it is closely related to questions of psychoanalysis, sociological political ideologies of different cultures. Indeed, Nabokov said that he has written most of the novel in 1934-35 in Berlin under the Nazi shadows. But he never allows ideological or political questions to appear clearly in his novels. Humbert Humbert, inspired by Poe's ideals, struggled throughout his life within certain boundaries, wasted his pre-Lolita time on marriage, idle philological pursuits, false academic research, nervous break-downs, and deceiving his psychiatrists. Humbert spends most of his life trying to satisfy his sexual needs which can be, seen as metaphors for his selfdiscovery, and for the recovery of the lost culture in both West and East. Indeed many readers thought of Lolita as a novel that draws on the big difference between the high culture of Europe (lost Russia) and the low culture of America. Nabokov himself defends this comparison by way of refusing to admit it:

Another charge which some readers have made is that Lolita is anti-American. This is something that pains me considerably more than the idiotic accusation of immorality.... 1 chose American motels instead of Swiss hotels or English inns only because 1 am trying to be an American writer and claim only the same fights that other American writers enjoy. On the other hand, my creature Humbert is a foreigner and an anarchist, and there are many things, besides nymphets, in which 1 disagree with him.

of the past with speculations about the hereafter," and with the problematic intention of changing his and his characters' social dilemmas (Foster 53).

This process of haunting memories is more vivid in Lolita (1955), Nabokov's best work of fiction and through which he has achieved his great reputation as an American novelist and with an American subject matter. Even in this novel, 1 would like to argue, Nabokov's memory is rooted in his lost domain of Russia in contrast with the American landscape. In order to establish himself as an American writer in the early 1950s, Nabokov looked back in the American literary history and found the most aesthetic American non-puritanical writer to immortalize young girls - Edgar Alan Poe. Poe's enchanting poem, "Annabel Lee," presents Nabokov with an ideal image of the traditional beloved girl from American literature, and Nabokov can endow his character Humbert Humbert with a real passion for this girl as his first love, his lost and occupied, land in the character of Lolita. Humbert meets and loves this girl, this land, and loses her before either of them is yet 13 years old. This loss can be seen on a realistic characterological level as a loss of love and any decent loverelation, thus Humbert's sexual illness can be psychologically justified. Early in the novel Hembert employs his "photographic memory"(L 41) in order to recast his lost happy days with some kind of nostalgia:

As I look back on those days, I see them divided tidily into ample *light* and narrow *shade*: the light pertaining to the solace of research in palatial libraries, the shade of my excruciating desires and insomnias of which enough has been said. Knowing me by now, the reader can easily imagine how dusty and hot I got, trying to catch a glimpse of nymphets (alas, always remote). (L 34; italics mine)

This passages adumbrates what 1 have been trying to say throughout this essay, especially in relation to past Eastern

at various places he is constructed as a man wandering lonely from Zembla to the United States. This assassin is terribly ignorant of the language of Zembla and he is completely lost in both Zembla and the United States. Yet Gradus, in very mysterious ways, manages somehow to perform his deed and kills the poet. According to the people of "New Wye" he appears a madman, a lunatic who kills for no reason. This, in fact, may be true, but Nabokov allows another possibility in the way Kinbote/narrator is convinced that the assassin is an agent of the "Extremist" party of Zembla and Shade is only his accidental victim. Kinbote fabricates all sorts of analysis to the reasons behind the killing of Shade but he was glad that he himself was spared as he is also threatened. The novel, nevertheless, ends with the same result: the mystery remains mysterious and the enigma of Shade's death remains enigmatic. Nabokov leaves the questions unanswered, and the nature of Kinbote remains also in doubt whether he is a mad professor or a king in disguise; and Gradus is also either a mindless psychotic or a purposeful murderer. Shade also is either the victim of petty accident or the man whose poetic talents have lead him to disasters by becoming close to a King/Kinbote. The heroine of the poem, moreover, may have killed herself or may have accidentally drowned. None of these mysterious events are definitely resolved: indeed, they defy resolution even Nabokov's choice of places is shrouded in mystery; indeed, all his fictional places, as one critic says, are "lands of reflections, rendered the more bizarre in this case by the fact that Nabokov's lost Russia cannot be recovered accurately or unironically; it can only be reproduced parodically by a frankly crazy commentator, whose heart's desire lies in a totally irrecoverable. Zembla semblance"(Dipple 87). This. course, means that Nabokov is fictionally and ideologically revisiting his lost history in Russia, his idyllic memories, which also imply that he never really lost touch with his roots even while he proclaims his American and Western inclinations. Indeed in this novel Nabokov, as Foster, argues, "interweaves haunting memories Then, when he rereads it he discovers that "I liked it better when expecting less. And what was that? What was that dim distant music, those vestiges of color in the air? Here and there 1 discovered in it and especially, especially in the invaluable variants, echoes and spangles of my mind, a long ripplewake of my glory"(PF 297). Even if the poem is not what he thought about Zembla he believes it satisfies its goal since it probes his exilic, lost self. "My commentary to this poem, now in the hands of my readers, represents an attempt to soil out those echoes and wavelets of fire, and pale phosphorescent hints, and all the many subliminal debts to me"(PF 297). These "subliminal debts" seem to be concretized in the act of rewriting Shade's poem and reviving it to the readers. Kinbote pays his debt by leading Shade to his death and by finishing off his 999-line poem. This poem is broken off at the 999th line: Trundling an empty barrow up the lane" (PF 69) by Kinbot's own invitation of the poet to his house to have dinner. They walk across to the house and the assassin fires at Shade and the poem completes itself in a circular way: "I was the shadow of the waxwing slain" with which the poem begins" (PF 33).

Throughout the novel/poem there are, in fact, allusions to the lost feeling of belonging, to the search for a proper link with the society one has lost. This sense of lonelinees is emphasized by Kinbote as a reflection of his and Shade's exilic, and even suicidal, solitude from their own society:

I wish to stress that cold hard core of loneliness, which is not good for a displaced soul. Everybody knows how given to regicide Zemblans are: two Queens, three Kings, and fourteen Pretenders died violent deaths, strangled, stabbed poisoned, and drowned, in the course of only one century (17001800). (PF 95; my italics)

I have emphasized the phrase "displaced soul" because it captures the situation of most characters in *Pale Fire* as novel and poem. The assassin, for example, who murders Shade is called Gradus, and creation ceases to animate a subjectively perceived texture. (p. 118)

Indeed both Kinbote and Humbert do not believe in the real as guaranteed by strong values and referents; they only believe in their own desires: the first one is a pervert and the second a megalomaniac. For the one who has "long gone insane," the "lone voyager," the "nympholept," the love object is not real; Humbert insists that the nymphet is not only a certain type of girl but a fantasy in the mind of "an artist and a madman, a creature of infinite melancholy" (Lolita 19: further references will be abbreviated as L- followed by page number). Both of them thus seem in an exile from their present reality, their past history, and from their own selves. Kinbote is imprisoned in his own mad memories and totally alien to the comfortable American academic community in which he and the great poet John Shade coexist. While the one enjoying the writing about his American social matter, the other (Kinbote) recasts and reconstructs this American domestic fiction as a mysterious and mythological reference to his lost Zembla / Russia, a lost land of dreams and irrepressible bliss. Thus, John Shade's statement seems very appropriate to describe Kinbote as the "person who deliberately peels off a drab and unhappy past and replaces it with a brilliant invention" (PF 238). Kinbote himself, on the other hand, deploys the same image of "drab feelings" to describe Shade as the dreaming Prince Charles of Zembla who is in love with his Duchess Disa: "these heart-rending dreams transformed the drab prose of his feelings for her into strong and strange poetry, subsiding undulations of which would flash and disturb him throughout the day, bringing back the pang and the richness ... but not affecting at all his attitude towards the real Disa" (F 209).

When Shade is dead and Kinbote first reads the poem "Pale Fire" he is shocked to discover that it is not the work he imagined about the King of Zembla which he thought Shade was writing. his sordid and petty homosexual experiences and desires. When Shade demonstrates his love to his wife throughout their forty-year love, Kinbote releases his psychotic mind from heavy burdens of his unusual and sleazy attraction to young boys. Here one can conclude that Kinbote's own pursuer is his own mad self as it also pursues the reconstruction of a new and better self.

Like Humbert Humbert in Lohia, Kinbote's psychotic pursuits and perversions seem to be confined to the sexual sphere. But in reality both men violate, pervert and undermine the artistic narrative in a manner in which they project their fantasies on the world as "realities". This notion of "reality" is problematized by Kinbote when he insists that the text is itself the reality we face in the novel:

Let me state that without my notes Shade's text simply has no human reality at all since the human reality of such a poem as his ... with the omission of many pithy lines carelessly rejected by him, has to depend entirely on the reality of its author and his surroundings, attachments and so forth, a reality that only my notes can provide. To this statement my dear poet would probably not have subscribed, but, for better or worse, it is the commentator who has the last word. (PF 29)

Kinbote seems here to be echoing his creator whom, in one of his indictments of the word "reality", strongly argues in his historical narrative Strong opinions that

paradoxically, the only real, authentic worlds are, of course, those that seem unusual. When my fancies will have been sufficiently imitated, they, too, will enter the common domain of average reality, which will be false, too, but within a new context which we cannot yet guess. Average reality begins to rot and stink as soon as the act of individual

not only some sophisticated knowledge but also a good deal of patience. Indeed much of the novel is devoted to this paralanguage of the narrator which can be seen as Kinbote's madly solipsistic critical commentary and as the comic tour de force of the novel. In the Preface to the novel, he actually advises the reader of how the novel/poem should be read: "the reader is advised to consult them [his notes] first and then study the poem with their help, rereading then of course as he goes through its text, and perhaps, after having done with the poem, onsulting them a third time so as to complete the picture" (PF 28). He even suggests that it is

wise in such cases as this to eliminate the bother of backand-forth leafings by either cutting out and clipping together the pages with the text of the thing, or, even more simply, purchasing two copies of the same work which can then be placed in adjacent positions on a comfortable table - not like the shaky little affair on which my typewriter is precariously enthroned now."(PF 28)

These two passages exemplify the self-conscious narrative technique being used in this novel, the technique that is often deployed by many postmodernist novelists.

Dr. Kinbote, moreover, presents a secondary imaginary text in a way that - as one critic says - "heralds the current deconstructive tendency to see the critic's commentary as equally strong textually as the work of art itself from which it derives its primary energy" (Dipple 84). Indeed the poem is rearranged and rewritten in a way that shows the visions and memories of its doddering editor. If Shade writes of his love for his wife and daughter and exposes his love in an excellent and stylized narrative, Kinbote then adds his own story as a subtext that overshadows and in fact submerges the poet's original text. Kinbote revisits the linguistic domain of the poet with a contaminated mind he of his own in which he foregrounds

Nabokov himself but also of an hallucinated psychotic? Indeed the hazy or the pale nature of the poem is introduced in its first few lines, and countered by the fantasies woven by Kinbote, who sees in every word of the narrative he is writing, and in fact rewriting, a reference to his own past experience in Zembla. Nabokovs twisting interactions of the narrative lead Professor Kinbote to believe that he is the subject of the poem "Pale fire" and it is about his own homeland of Zembla; further, he is madly convinced that he is the last king of Zembla and that Shade had actually died as a result of a dirty conspiracy by the "extremist" party of Zembla. The question that comes to mind here and which Nabokov never answers outrightly seems to be: is that "extremist party" the Communist Party in Russia itself? And the answer simply perhaps it is.

Thus, the poem as a whole and as a central and poetical inter text serves a twofold function. First, it provides the straightforward biographical account of Shade's life which is to be comically confused with the psychotic mind of Kinbote. Second, the poem itself is a statement of considerable feeling about events in the life of Shade and which endow it with a deep sense of tragedy. This is so because the entire poem is about the suicide of Shade's daughter and the complications of all possible interpretations surrounding this event are being played off by Nabokov and deviated by his narrator. For example, when Shade demonstrates his bitter sense of loss and nostalgia, his editor Kinbote chooses to interpret the lines as referring to personages in Zembla who are not only quite fictitious but also whose reconstructed and imaginative character cannot possibly relate to the lines in question. When the poet Shade refers to something factual and which must be treated factually, Kinbote, in his idiosyncratic academic madness, takes up each reference as a personal challenge to his own power of reconstruction and definitive rewriting. In this sense, the reader of Pale Fire requires

memories, but on the interrelationships, correspondences and coincidences that people can create among these thoughts, actions and memories. This theme can be clarified through the strange relationship between the central characters of Pale Fire. From the outset. John Shade, a distinguished American poet, has just been murdered. Dr. Charles Kinbote, a Zemblan scholar, and narrator of the novel as well, is evidently engaged in reconstructing and rewriting the last poem of Shade and attempting to interpret his life story. John Shade's poem "Pale Fire" appears to be a transparent text because Kinbote has imposed on it, through his editorial commentary, a completely insane superstructure of meanings. He constantly finds in this poem incredibly minute and esoteric references to historical matters Kinbote is not a native American.but an immigrant from the fictitious kingdom of Zembla.a nation under the influence of Russia. The narrator actually believes that "Pale Fire". Shade's last poem, is not only a poetical but also a historical and realistic narrative about the Kingdom of Zembla during the late nineteenth and early twentieth centuries.

The narrator-Kinbote seems to be parodying the very popular anti-hero of the 1950s as embodied in the poet himself. Both of them (Kinbote and Shade) teach at a small college in "New Wye" which is clearly a subtle representation of all the failings of secondrate and private American institutions of learning. As an orthodox campus novel, it succeeds in presenting an effective criticism and sarcasm of the students as well as the college itself. Indeed, what makes this novel different is the Nabokovian grotesque mingling of story lines as being mediated to us in different frames by a lunatic narrator. I say "lunatic" because he traces the life of Shade along biographical and factual lines, connected to his own life itself. The poem appears to be a biography of Kinbote himself, who is really Charles the Beloved, the King of Zembla. Or is he? Or is the poem about him at all? Or is everything an invention not only of

reference to the East, and how his narrators perceive the intrusion and influence of history, of the past experience, via memory, on their understanding of the world.

This leads us to Nabokov's well-known novel *Pale Fire* (1962) in which the central character, John Shade, the "great American poet," is trying to see through the hazy past, the pale lights of his life and to discover his own title and lost self. John Shades evokes the same image of transparency in trying to define his last poem: "But this transparent thingum does require / Some moondrop title. Help me, Will! *Pale, Fire.*"(p.68; further references will be abbreviated as PF followed by page number).

This poem which is full of past memories and homeland experience places itself against the fire of the sun - the sun of Shakespeare as the greatest of poets according to Nabokov - and at the same time emphasizes its distance from that sun as well as its stolen flame. Indeed, the origin of this text comes from Shakespeare's play timon of Athens, Act IV, Scene iii: "the moon's an arrant thief, / And her pale fire she snatches from the sun." This idea of a pale fire, the "moondrop title," and the poem as a "transparent thingum" all contribute to the understanding of the relationship between Nabokov's novel and its origin; it actually teaches us how to read this poem and the novel as a whole, how to use its pale, moondrop transparency to see through it the literature of the past and how to trace the relationship between the individual and his own history.

Nabokov has employed in *Pale Fire* the thriller form experimentally to explore precisely the dizziness of a total loss of self. Indeed, as one critic argues, this exploration seems comic in many ways because it is "conveyed through the idiosyncratically expressed solipsism of the mad Kinbote, the first-person narrator who may or may not be the King of Zembla" (Waugh 85). Indeed,the broad theme of this novel is the increasingly familiar idea that the significance of art and life rests not upon "text" but upon "texture", not upon the validity of thoughts, actions and

darkness on both sides of my life. That this darkness is caused merely by the walls of time separating me and my bruised fists from the free world of timelessness is a belief 1 gladly share with the most gaudily painted savage. (p. 20; further references will be abbreviated as SM followed by page number)

This question of the free world that is lost, dominated, and enslaved by the Communist Revolution, and which Nabokov always wishes to restore, seems to underline most of his writings. Indeed Nabokov's widow, Vera, suggests in a preface to the posthumous collected poems *Stikhi* (1979) that his "chief theme throughout his writings was *potustornnost*, which means the other world, the beyond, the after life, the lost domain of idyllic Russia and the timelessness of free existence.

This element of timelessness locates Nabokov well within the free horizontality of existence that most postmodernist call for in their factions in a manner that reinforces my original contention that the past may still be re-living in the present, the other factor that problematizes the notion of reality and fiction to which 1 shall refer later in this essay. The free existence of the past constantly peeps through to the present, and it does so through its "transparent things" to affect the present. Nabokov invokes this image of transparency in his penultimate novel *Transparent Things* (1972) which begins with an eloquent passage:

When we 'concentrate on a material object, whatever its situation', the very act of attention may lead to our involuntary sinking into the history of that object. Novices must learn to skim over matters if they want matter to stay at the exact level of the moment. Transparent things, through which the past shines!

This passage illustrates one main point here which supports my original premise of Nabokov being torn between the present and the past, and how his Russian roots spring up from time to time in the field of his writings. This also presents us with the ways in which Nabokov's narratives should always be read with some

words, he is exceptionally cross-cultural as a writer who derives from all sources as, for example, he draws in *Speak, Menory,* which - as one critic argues - "becomes a cultural autobiography' when it describes his encounters with English home comforts (SM 79), Or French seaside life (SM 147-48), or Russian radical intellectuals (SM 28-29)" (Foster 10). His fiction, moreover, is "untirealistic, disconcertingly self-conscious, and passionately devoted to style" (Foster 3).

Although Nabokov rejects classification and refuses to be geographically confined, he enjoys the fact that he was considered an American writer; and at the same time his memory is deeply rooted in his beloved pre-revolutionary Russia, the lost domain where he spent his childhood and which he often describes as foreign, alien and exilic. His nostalgic feelings towards his lost Russian community is vividly seen in his early writings, some of which were written in Russian, and in his unique translations of some Russian masters pieces. Indeed, in his later writings Nabokov is the least personal if compared with his first novel Mary (written in Russian in 1926) and in his personal, autobiographical and historical narrative Speak, Memory, which shows his admirable art of memory and where he vividly reconstructs his lost memories and his lost domain of childhood and youth in Russia and later in Berlin and France. Indeed, one thing is certain and that is most of his characters and narrators in all of his novels are fuelled by memory of all types: memories of place, person, experience, and in fact of literary past. Nabokov feels that he was cut off from his past; and also his childhood in Russia seems overshadowed by the pale fire of revolution, by the darkness of totalitarianism, and by "the faintest of personal glimmers" that keeps him segregated from his roots. He writes in Speak. Memory:

I feel the urge to take my rebellion outside and picket nature. Over and over again, my mind has made colossal efforts to distinguish the faintest of personal glimmers in the impersonal Leads to the two novelists, among many others, as being seen as the founders of a great literary tradition that lays the foundation for the reader-response criticism, for the rejection of conventional realistic narration, -and for the poetics of postmodernism. They also become the preeminent practitioners of literary gamesmanship and foreground the innovative techniques in writing fiction as a whole. Before his death in 1977, Nabokoi, enjoyed throughout his twenty-year stay in the United States being referred to as an American novelist.. But his real homeland seems to be the world as a whole since he moved out of his lost Russia to pre-war Berlin, to France, to cosy Switzerland, to Britain, and then to America, flis outstanding originality steins from his spontaneous internationalism or his involvement in international literature; his free-floating originality spans from his earlier Russian writings through European influence into English prominence - Nabokov's wellknown writings are in English. Indeed Nabokov's oreat artistic reputation stems from his deconstru'ctive turns against novelistic traditions and from his artistic novels that defy most attempts of classification. His coherent and often self-conscious plots are constructed to renovate the images of a past mythological experience and to parody most forms of the rich literary past of the Western world. His characters defy most of the conventional methods of literary analysis since they seem to exist in a "reality" that differs from the familiar meaning of reality. Thus, the readers of Nabokov's novels are asked to arm themselves with different tools of ordinary reading; that is, they always unavoidably read beyond what they are given in the text. In this allusive and metaphorical quality, Nabokov seems to be echoing his great Russian masters, particularly Gogol and pushkin, and the European Modernist writers, such is Proust, Mann, Joyce and Eliot, he lectured on first at Wellesley College and then at Cornell University. Indeed Nabokov constructs his own literary identity from several interacting and competing traditions (Russian, European, French, English, and American). In other

#### Vladimir Nabokov between the Pale Fire Of the East and the Light of the West

Dr. Mahmoud Salameh Department of English – Faculity of Letters Al-Ba'ath University

#### Abstract

This paper undertakes a historical and autobiographical study of two Nabokov's main novels an attempt to argue that he is still a Russian writer despite constant claim that he is not. Indeed the task of placing vladimir Nabokov in a proper context in the postmodernist fiction is a subtle one, and the examination of the relationships between the writer or his characters and the social, ideological, and intellectual world in which they exist proves to be equivocally difficult. Vladimir Nahokov is an interesting and itriguing example of a novelist who is torn from within between his past Russia and the present West. whether in Europe or in America. He is so because he demonstrates throughout his fiction a subtle and coherent critical attitude towards the Western and contemporary literary and social terrain, while at the same time he maintains a kind of nostalgia towards his dreamlike Russia. This leads to the primary contention of this essay that Nabokov, and his characters, seem to live throughout their lives traversing between the "pale fire" of the East (and ironically the west as he discovers) and the "light" (or better darkness) of the West as represented by Humbert Humbert and the great American poet John Shade. In this paper, I examine how this ambivalent and contradictory relationship operates in two of Nabokov's most known novels: pale fire and Lolita.

- How to store the important information on the information card.
- An introduction about "Indexing" which is a new term in documentation ((It is the analysis of the documents and their contents)).
- 4. The recent modern documentation methods are:
  - 1. The microform: Definition, forms stages of photography the equipments of microform.
  - The computer: Definition, fields of application, storing of documentations information in the computer, the computer role in:
    - a- Offices and library services i.e supplying, references, and indexing.
    - b- Reviewing, which can be achieved by two
      wavs "Leading" and refereces.

An example of the modern electronic index is the "Thesauri", which has multiple applications "Arabic thesauri" "UNESCO" thesauri" "Population thesauri" "Terminology thesauri" installed in Shoman institution in Amman and Dubai and which could be communicated in the future.

From all this, one can see the important role of technology in documents and documentation; economy in time, secrecy, easy transportation of the microforms from one place to the other and that these modern equipments do not occupy large places.

## Method's of contemporary documentation and their importance

Dr. Khayal Al-Jawahiri Department of Librarianship Faculty of Letters Damascus University

#### ABSTRACT

The importance of using modern technology is one of the radical changes of our time, especially in the field of documentation.

These changes were inevitable due to the fast rise of the flow of information, theses articles and studies in which this modern technology is used instead of the old. traditional methods. The above mentioned development have had a positive effect on the recent advances of libraries services and in its turn on the social and economic developments. By supplying all the information needed and statistics and making them easy available to researchers specialists, scientists and public institutions, and making all the data easy to be studied and reviewed is realy an important step forward. With all these technological advancement, the documentation becomes a special separate science which has its own approches and methods. In addition, this new documentation science is firmly linked to the advances of electronics, computers and telecommunications and this accordingly have pushed the role of documentation in society to a new highlevel.

#### Elements of the lecture:

Introduction about documents and documentation.

#### Water Discharge of the Zarqa River

Dr. Hassan Abou Samour Department of Geography Faculty of letters Jordan University

#### Abstract

Zrqa River is recharged from its basin, which covers an area of 3115kM<sup>2</sup> or 3.2% of the total area of Jordan. It is located between middle and north Jordan. The length of the permanent part of the Zarqa is 125 kM.

It is recharged by rainfall during the wet season and by ground water in the dry summer. The daily discharge is charactarized by high fluctuation specialy during winter. The main daily discharge of the Zarqa is 1.91 M<sup>2</sup>/xec. Ranging between 0.4bm<sup>2</sup>/sec.5.06m<sup>2</sup>/sec. The daily discharge equals the baseflow during the dryness period, while it exceeds the base flow during wenter.

The daily discharge varies from one season to another; it reachs its peak in winter (reaching 3.55m²/sec.) and declines to 2.35, 1.4, and 0.69m²/sec in Spring, Autama an Summer, respectively.

Like base flow, flood flow is also characterized by fluctuation, The greatest flood flow was recorded on 29th Nov. 1979 (reaching 288, 01m<sup>3</sup>/xec.) while the normal flood flow ranged between 2-50 m<sup>3</sup>/xec. The duration of the flood flow seldom exceed 3days. It is determined by the period of rainfall storm over the recharge basin.

For the paper in Arabic language see the pages (Y18 = 140).

declaring the ultimate triumph on it without taking into consideration its revenee.

To say the least, because these environmental problems have global characteristics every country on earth must work to creat such awareness and develop it through environmental education that aims to teach the generation the needed knowledge and to modify the values and establish positive attitudes which world lead can lead to a social and individual reliable.

For the paper in Arabic language see the pages (148 - 170).

#### Man, Science and Environment: A sociological Point of View.

Dr.Yousef Break
Department of Sociology
Faculty of Letters
Damascus University

#### Absrtact

In response to the increasing needs of society, man invented science that contributed to the emergence of the first and second industrial revolution, and which contributes nowadays to burning out the fire of the third industrial revolution which is based on technology of information and genetic engenering.

This techno- scientific development that man achieved is a contradictory phenomenon. Great technological processes could penetrate secrets of life and solve a lot of problems, but, at the same time and because of social mis usage, this phenomenon has become a nightmare threatening nature, earth, air, water, and every thing arround man of organic and inorganic existence in which he lives and acts. The environmental problems like wearing out The Ozon, increasing the heat of Earth and the pollution of air and water will continue and threaten which is the source of man's existence which show decadence, unless the exploitation of natural resources by the power of exploitation in the world and scientific research centers stop such acts and direct their efferts towards creating an echological revolution which can contribute in regaining the lost ballance of world environmental system, and this in turn needs a sufficient environmental awareness that reserves nature and stops

#### Sad Allah Wannus. L'Heritage et le tempes present

Dr. Faisal Summaq
Départment de Langue et Arabic
Faculté des Lettres
Université de Damas

#### Résumé

Cet essai est fondé, essentiellement, sur le fait que La préoccupation créatrice de SAD ALLAH WANNOUS a connu, ces dernières années, un saut remarquable. Elle est devenue de nature esthétique de haut degré, alors qu' elle avançait le facteur Idéologique. ce qui signifie que l'acte théâtral est le point culminant où s'enchenêtrent la culture, l'histoire, la politique et l'idéologie.

C'est ce que nous allons détecter dans notre étude des deux pièces de théâtre de Wannous "Touqous Al Icharat Wat. Tahawoulat" et "Mounamnamat Tarikhieh" Mais afin de jeter tant de lumière sur nos idées discutées, il nous sera nécessaire d'analyser la première pièce surtout en tant que texte a lire, et non Seulement comme pièce faite pour être mise en scène (a'savoir que cette pièce a été mise en scène par la Libanaise Nidal Al Achkhar)

For the paper in Arabic language see the pages (١٦٤ = ١٢٩)

when five competencies out of thirteen have the means of above four.

Competencies of supervising and counsling as well as administration are also important as seen by leachers. The vocational role competencies, however, are the most important for teachers.

Principals and teachers agreed that the competences, of planing excution and evaluation are important for the teachers work. In term of supervising and counsling competencies, principals consider them as imortant for teachers. Both groups agreed on the basic role of the administration. A complete agreement were obtained by teachers and principals for public relations competencies. Table (4) shows the mean of competencies of each area.

According to teachers and principals the first rank includes the vocational area while planning has the second rank. The third rank of principals responds was the excution area the fourth rank is the public relation area. For both, supervising and counsling and administration were ranked sixth and seventh respectively. While teachers classified evaluation as fifth rank while the principals ranked excution as fifth.

The implications of these results were discussed and some recommendations were drawn based on the findings of the study for improving and developing inservice teacher vocational education.

For the paper in Arabic language see the pages (\YY ... Ao).

# Essential Competencies Needed For Teachers of Vocational Education In the Secondary Stage in Jordan as Seen by Teachers and Principles

Dr. Mohammed Olimat Yarmouk University Faculity of Education and fine Arts. Department of Education

#### Absrtact

The aim of this paper is to determine the competencies which are sought by teachers of vocational schools in the secondary stage Jordan. In collecting to probe these competencies. He also referred to lists of competencies prepared by. And studied lists of competencies prepared by other researchers and those noted in the relevant literature.

The questionnaire consists of (85) competencies, each one describes one activity of the vocational education teacher. These competencies span seven areas: Planing, execution, evaluation, supervising and counseling, administration, public relation and vocational role. The questionnaire has been distributed to teachers and principals of vocational education in Irbid and Mafraq governorates. The sample consists of (180) male and female teachers and (38) male and female principal, and the chairmen of department who work as principals.

The data was analyzed on the basis of statistics which included means, frequencies percentages and ranks.

The results of the study show that all competencies of planning are important as considered by teachers,

state, and to emphasise, on the other, that the end of ideology is no more than an ideological one.

For the paper in Arabic language see the pages (AT \_ T1).

#### Fukuyama and the Liberal Oration of Fall of ideology

Dr. Abdul Hameed Saleh Depart ment of Philosophy Faculity Of Letters Damascus University

#### Abstract

The work represents a reading in the contemporary liberal oration of full of ideology, as it is fully presented in Fukuyama's book: "The End of History and the Last Man".

Fukuyama asserts that science and technology, as well as investigation for avowal and position, have led first of all: to a dissolution of all ideologies, and secondly, to an establishment of the liberal capital state, in its American aspect, as it stand for the end of history. However, in order to justify the legitimacy of his exposition Fukuyama supports his reading of the contemporary civilization, by relying upon a philosophical background, that is to say, on the ideas of some philosophers such as, Hegel, Kant, Hobbes, Locke, and others.

The study benefits from the philosophical thought of those mentioned above, It immediately renews the exposition of the problem "the end of history", in order to emphasise, on the one hand, that the problem is not as it is declared by Fukuyama, either about mode of the end of history or about the logic of history of the construction of liberal

#### L'effet de la densite du contenu sur le choix de l'enseignant de ses objectifs comportementaux en geo. physique en 1 ere annee du lycee a Damas

Dr. Ali El - Hosry
Département de curricula
Et Fondements de L'enseignement
Facultè de pedagogie
Universitè de Damas.

#### Resumé

Le but de la present recherche est de reveler l'effet de densité du contenu et le niveau de la matière sur le choix des objectifs. Elle couvre 72 enseignants et 4800 objectifs formulés pour 37 lessons.

Les resultas montrent une difference significative entre la frequence des niveaux de la matière dans le contenu et celle dans les objectifs les enseignants prefèrent, pour leurs objectifs, les niveaux de la matière de haute densité. D'autre part, quoi que l'on soit le niveau de la matière, l'enseignant formule ses objectifs au niveau le plus bas du domaine cognitif (le savoir). Or les niveaux superieurs (synthese et evaluation) sont écartés.

For the paper in Arabic language see the pages (TA = 1).

#### CONTENTS

| • | L'effet de La densité du contenu sur le choix de l'enseignant de ses objectifs comportementaux en geo. physique en 1 ere annee du lycee a Damas. | Dr. Alt El - Hosry     | 7  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----|
| • | Fukuyama and the Liberal Oration of Fall of Ideology.                                                                                            | Dr. Abdul Hameed Saleh | 9  |
| • | Essential Competencies Needed For<br>Teachers of Vocational Education in<br>the Secondary Stage in Jordan as Seen<br>by Teachers and Principles. | Dr. Mohammed Olimat    | 11 |
| • | Sad Allah Wannus.<br>L'Heritage et le temps present.                                                                                             | Dr. Faisal Summaq      | 13 |
| • | Man, Science and Environment:<br>A sociological Point of View.                                                                                   | Dr. Yousef Break       | 15 |
| • | Water Discharge of the Zarqa River.                                                                                                              | Dr. Hassan Abou Samour | 17 |
| • | Method's of contemporary documentation and their importance.                                                                                     | Dr. Khayal Al-Jawahiri | 19 |
| • | Vladimir Nabokov between the Pale<br>Fire Of the East and the Light of the<br>West.                                                              | Dr. Mahmoud Salameh    | 21 |
| • | Storytelling and Playmaking:<br>Shakespeare's Remarks on Tale, Story<br>and Plot.                                                                | Dr. Tawfiq Yousef      | 43 |
| • | The World as Desire The Thematic Undertones of Point Of View in Pride                                                                            | Dr. Mahmoud Kharbutli  | 83 |

#### Editorial Bord

Prof.Dr. As'ad Lutfi Faculty of Education

Prof. Sadek Al-Azm Faculty of Arts & Humanities

Prof. Tayeb Tizini Faculty of Arts & Humanities
Dr. Firval Mohanna Faculty of Arts & Humanities

Prof. Mohammad Kheir Faris Faculty of Arts & Humanities

Prof. Mahmoud Ail-Sayed Faculty of Education

Prof. Mazvad Na'eem Faculty of Arts & Humanities

Dr. Maha Zahluok Faculty Education

Prof. Najib Al-Shehabi Faculty of Arts & Humanities

Editing Director
Dr. Mohamed Omar

Executive Secretary Nada Maad

Design Editor
-Mohanad Al Dahan - Nabeel Chaheen

### Damascus – University Journal For Arts and Human and Educational Sciences V13 – Number (3) 1997

#### Managing Editor

Prof. Dr. Abdul Gahani Ma'il Bared Rector of Damascus University

Editor-in Chief ProtDr. Ali Saad

Deputy Editor-in Chief Dr. Anton Homsi

## DAMASCUS UNIVERSITY JOURNAL

#### FOR THE ARTS AND HUMAN AND EDUCATIONAL SCIENCES



A Refereed Research Journal

VOL. 13 – NO. 3 - 1997

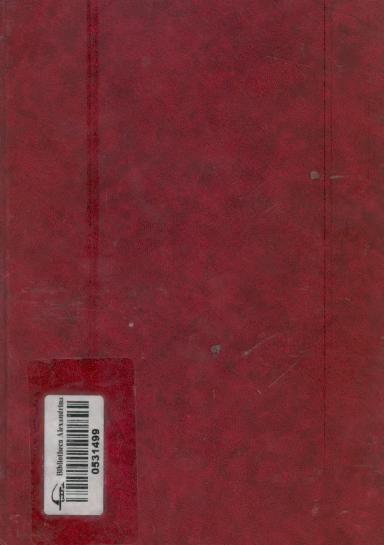